# خرب الأمثال

جمع وتعليق وترتيب: الفقير إلى عفو ربه محمد لخضر سعيدات

> الطبعة الأولى 1437 / 2016

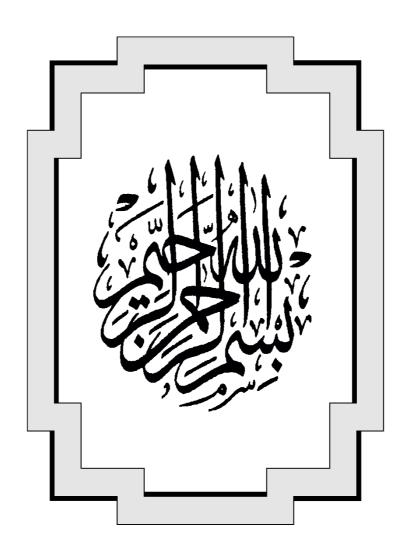

## الإهداء

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، وينال العبد الفقير إلى ربه أعلى الدرجات، والصلاة والسلام على من بعثه الله إلى الناس كافة، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد:

أهدي هذا البحث -ضرب الأمثال من كلام الكبير المتعال- إلى روح والدي رحمه الله، الذي كان حريصا على أن أتعلم القرآن تلاوة وحفظا وتأملا، لكي يزيدني به تعلقا، ولوالدي حفظها الله وأطال في عمرها، التي كانت تحيطني بالرعاية حتى أنال بفضل الله الخير الكثير، فجزاهما عني كل خير وجعل هذا العمل في ميزان حسناتها يوم اللقاء، ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبِ سَلِيم (88) السورة الشعراء.

و إلى الإمام الحاج عبد القادر رمان الذي شجعني لإخراج هذا البحث إلى القارئ الكريم لتعم الفائدة، فبارك الله فيه، وفتح عليه من أسرار أهل الله وخاصته، وإلى رفقاء الصحبة في طريق الهداية، الأخوة الكرام محمد بن علي ومصطفى جعمات والعيدي محمد، الذين أحببتهم في الله، وإلى كل من تعلق قلبه بمحبة الله ورسوله، إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل راجيا من الله أن يتقبله مني

# بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

#### تقديم

الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وبعد:

بها أن المُقْبل على دراسة كتاب الله تعالى في مختلف فنونه وعلومه على مرِّ السنين، لا بد أن يحصل على فائدة كبيرة وتركة عظيمة، كها فعل الأستاذ محمد لخضر سعيدات في البحث عن ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وإن دلَّ على شيء فإنها يدل على تحفيز حامل القرآن الكريم للإقبال على دراسة كتاب الله من جميع الجوانب كها ذكره الباحث منقولا عن الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ ﴾ في سورة البقرة.

قد لفت نظري أمر مهم أردت أن أنبه القارئ عليه وهو ما أطلق عليه الباحث في مستهل كلامه: تمهيد وقد أسميته الإستفتاح فكما قيل: الفواتح عناوين الخواتم، فقد افتتح بحثه هذا بالحديث الشريف (إنها الأعمال بالنيات) والذي رواه عمر بن الخطاب في والمتفق على صحته مع تواتر النقل في تعظيم قدر هذا الحديث، وقد اقتفى الباحث آثار السلف الصالح باستهلال مؤلفاتهم به سواء كانت مصنفات السنن أو الفقه، وقد قالوا: ليس في أخبار النبيء أجمع من هذا الحديث وكأن الباحث أورده للتبرك بسنتهم في الكتابة وحسن نواياهم.

وكما يكون المثال برهانا ومصباحا لمفتتح الكلام - وهذه من ميزات التمثيل-نأمل كذلك أن يكون هذا الحديث النبوي الشريف من مطلع التشريف لهذا البحث.

بعد قراءتي للبحث، واطلاعي على ما جاء فيه عرفت أن الباحث قد استأثر به لنفسه في بادئ الأمر فأحببت أن يكون في متناول الجميع لتعم الفائدة ويزيد الله صاحبه علما نافعا ينتفع به كل سامع والذين اهتدوا به هدى إن شاء الله.وقد أحسن الإختيار، ويكفيه شرفا أن هذا العلم جعله الإمام الشافعي ممن يجب معرفته، حيث مثله بالمرآة للنفس وعونا على البيان والتبيين ويعجبني قول الإمام الحاتمي حيث قال: "الناس في الدنيا في ضرب أمثال وكشف صُورِي، ويجعل الله لهم تعريفا لهم بأفعالهم وأقوالهم بتجلياته في كل ما يجري عليهم وهم عنها غافلون. "اهم، ثم قال: ﴿وَكَأَيُّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾. سورة يوسف، اللَّية 105، انظر كيف جعل هذا العارف كل ما في الحياة الدنيا ضرب أمثال، وانظر مما عقب عليه الباحث في كلمته (النصيحة) والتي تحمل جانبا كبيرا لخلاصة القول، كما أني أرجو أن يخرج الأمثلة المذكورة عن المنافقين في كتيب خاص.

و أخيرا ليس لدي ما أقول، غير أن الإمام الزمخشري والنسفي وابن عطية وابن القيم رحمهم الله جميعا، الذين استشهد بهم الباحث قد كَفَوْنا مشقة البحث فجزاهم الله عنا كل خير، كما أتمنى أن يتطرق الباحث مرة أخرى إلى ما جاء في

السنة من ضرب الأمثال وقد ختمها بحديثين ضرب فيهما المثل، فهذه الرسالة مفيدة لحامل القرآن ولغيره مع أننا لو أنصفنا حامل القرآن لوجدناه بيننا هو الفيلسوف والمفكر والعالم النحرير وصاحب الرأي السديد، ولوجدناه أيضا الكيميائي والمخترع وغير ذلك، فيكون بذلك مِدْرة القوم وسيدهم فكيف به في بلده أصبح الرجل المهان وبيته أوهن البيوت.

الإمام عبد القادر رمان

بتاريخ: 2 ربيع الأول 1436 الموافق 28 ديسمبر 2014

#### مقدمة

لقد شدَّني القرآن الكريم بأسلوبه المحكم، بلاغة وبيانا، حين أسمعه أو أتلو آياته، فيزداد قلبي له انشراحا ووجداني له سبْحا في جمال تركيبه وروعة تناسق كلماته وحروفه، وترتيب سوره طوالها وقصارها، كيف لا يكون كذلك وهو كلام الحكيم الخبير، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ وَلِهِ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ الخبير، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ الخبير، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ الخبير، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْهِ وَلَا مِنْ حَكِيمٍ الله فيها المثل إلا وارتسمت صورتها المثل في القرآن الكريم، فكلها مررت بآيةضرب الله فيها إدراكا وفهها، فعزمتعلي جمعها ماثلة أمام بصري وتمتلتها بصيرتي، فحصل لي فيها إدراكا وفهها، فعزمتعلي جمعها وترتيبها وشرحها ليكون موضوع ضرب الأمثال في القرآن الكريم واضحا لدى القارئ.

قمت بعد ذلك بتتبع الأمثال التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ثم رتبتها من أول المصحف إلى آخره، ثم اعتمدت على ما قاله المفسرون فيها وأهل اللغة والبلاغة لتعم الفائدة المرجوة، وعقبت على كل مثل بها فتح الله عليّ، في كلمات سميتها "نصيحة" قصدت بها نصح نفسي أولا وتقديم النصيحة لغيري لكي ندخل تحت قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ وَتَواصَوْا بالحُقِّ وَتَواصَوْا بالصَّبْرِ (3) ﴾ سورة العصر.

قسمت أبواب البحث إلى:

أ- الفرق بين التشبيه والتمثيل.

ب- تأثير التمثيل في النفس

ج- معرفة الأمثال.

د - الأمثال في القرآن الكريم

هـ - خاتمة.

## إستفتاح

حدثنا الحميدي عبدالله بن الزبيرقال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنَّ محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر قال: سمعت رسول الله على يقول: (إنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) متفق عليه .

هذا الحديث أصل عظيم في الدين، وموضوعه الإخلاص في العمل وبيان اشتراط النية وأثر ذلك، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا والآخرة. وهو أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، قال الشافعي هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه وقال أحمد أصل الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين.

يعلم الله أن هذا العمل كان في صورته المخطوطة منذ زمن ، ولم يكن الغرض من جمعه أو تدوينه إلا الإستفادة الشخصية من البحث، لما فهمته من

1) يعني به الكاتب نفسه.

ضرب المثل في القرآن الكريم كما ذكرت سابقا، وبعد أن يسر الله لي الظروف والإستشارة، نويت أن أخرجه مطبوعا عسى أن تعم به الفائدة ويختصر الطريق لمن أراد البحث في هذا الموضوع، والله من وراء القصد.

القرآن الكريم كلام الله المنزل على عبده ورسوله بلسان عربي مبين، وكل آية فيه وراءها علم جليل 1، فهو البحر الذي يحوي الجواهر والدرر، وما على المتدبر إلا الغوص في أعهاقه لأستخراجها بفضل الله تعالى، وقد وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور 2: حدثنا حسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي قال: سمعت رسول الله على يقول: (كتاب الله عزّ وجلّ، فيه نبأ ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يشبع منه العلهاء ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم يتناه الجن الخ سمعته أن قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْ آنًا عَجَبًا من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به فقد هدى إلى صراط مستقيم.

<sup>1)</sup> لو أراد الطالب استقصاءه لاستفرغ عمره كله في هذا العلم

 <sup>2)</sup> رواه الدارمي والترمذي وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلاَّ مِن هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. اهـ. ومعناه صحيح في الجُمْلَة

## تقسيم التشبيه باعتبار الوجه إلى تمثيل وغيره:

التمثيل تشبيه وجهه منتزع من متعدد أمرين أو أموركقوله:

كأنـــالنُّجوم والليــل داج نقشُ عاج يلوح في سقف ساج

فوجه الشبه في البيت، هيئة مأخوذة من أشياء بيضاء مستديرة لامعة في وسط شيء أسود، وكقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَركَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاّ يُبْصِرُونَ (17) ﴾ سورة البقرة، شبه حال المنافقين بحال من استوقد ناراً... (الآية) بجاع الطمع في حصول شيء بُوشِرَتْ أسبابه وهيئت وسائله ثم تلا ذلك الحرمان والخيبة لانقلاب الأسباب وتقويض أركانها رأساً على عقب. وغير التمثيل ما كان بخلاف ذلك نحو: فلان كالسيف في المضاء.

#### أ- الفرق بين التشبيه والتمثيل:

التشبيه أعم من التمثيل فكل تمثيل تشبيه دون العكس، إذ التمثيل مختص بها كان وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد.

و للتمثيل موقعان:

أن يكون في مفتتح الكلام فيكون قياساً موضحاً وبرهانا مصاحباً وهو كثير
 في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَمُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ

كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّنَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لَمِن يَشَاء وَاللهُ وَاللهُ يُضَاعِفُ لَمِن يَشَاء وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ (261) سورة البقرة.

2) ما يجيء بعد تمام المعاني لإيضاحها وتقريرها فيشبه البرهان الذي تثبت به الدعوى كقول أبي العتاهية:

ترجو النَّجاة ولم تسلك مسالكها إنَّ السفينة لا تجري على اليَبَسِ

### ب- تأثير التمثيل في النفس

إذا وقع في صدر القول بعث المعنى إلى النفس بوضوح وجلاء مؤيداً بالبرهان، وإذا أتى بعد استفاء المعاني كان:

1) إما دليلا على إمكانها كقول المتنبئ:

و مَا أَنَا مِنْهم بِالعيش فِيهِم ولكِنْ مَعْدَن الذَّهبِ الرُغامُ

2) أو تأييداً للمعنى الثابت كقوله:

ونارٌ لوْ نفخْتَ بها أضاءتْ ولكنْ أنْتَ تنفخُ في رمادِ

و في كلتا الحالين يكسب المعاني منقبة ويرفع قدرها ويجعل لها في القلوب هزة وارتياحاً، فإنك إذا تأملت حالك وحال المعنى قبل التمثيل وبعده ترى بوْناً شاسعاً ومسافة الخلاف متسعة، ألا تراك تحس الفرق بين أن تقول: أرى قوماً لهم بهاء ومنظر وليس لهم مخبر، وأن تنشد قول الشاعر:

شــجر الســرو مـنهم مثــلٌ لــه رُواءٌ ومــالــه تُمَــرُ فإن جاء في باب المدح كسا المعنى حلة من الفخامة وقضى المادح بغر المنائح كقوله:

فتى عيش في معروف بعد مؤته كما كان بعد السيْل مجراه مرْتعاً وإن جاء في باب الذم كان وقعه أشدُّ وحدُّهُ أحدُّ كقوله تعاليفيمن أوتي الآيات فانسلخ منها: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ الآيات فانسلخ منها: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) ﴾ سورة الأعراف، أو كقوله تعالى: ﴿ مَثُلُ الَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِ اللهُ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكُبُوتِ الْخَذَتُ بَيْتًا كَوْمَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) ﴾ سورة العنكبوت.

إذا جاء في مقام الوعظ كان أبلغ من التنبيه والزجر، كقوله تعاليفي وصف نعيم الدنيا: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمُو ٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي نعيم الدنيا: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمُو ٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ وَلَا مُصَافِرًا ثُمَّ يَكُونُ وَمَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا حَطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) ﴾ سورة الحديد.

وإن جاء في موضع الاعتذار خلب القلب وسحر اللب وسلَّ السخيمة وأزال الموجدة والضغينة كقول المتنبئ:

ولا تحسبوا أن رقصي بينكم طرباً فالطير يرقص مذبوحاً من الألم

وهكذا حاله في كل فنون القول وضروب الكلام، ولا سيها باب الوصف كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء(24) ﴿ سُورة إبراهيم، وقول الشاعر:

والليل تجري الـدراري في مجرته كـالروض عـلى نهـر أزهـاره.

## ج- معرفة الأمثال

وقد عدّه الإمام الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته، المثبتة لاجتناب معصيته، وترك الغفلة عن الحفظ، والازدياد من نوافل الفضل.

وقد صنف فيه من المتقدمين الحسن بن الفضل وغيره، وحقيقته إخراج الأغمض إلى الأظهر، وهو قسمان: ظاهر وهو المصرح به، وكامن وهو الذي لا ذكر للمثل فيه، وحكمه حكم الأمثال.

و قسمه أبو عبد الله البكر اباذي إلى أربعة أوجه:

1 -إخراج ما لا يقع عليه الحسّ إلى ما يقع عليه.

2- إخراج ما لا يُعْلم ببديهة العقل إلى ما يُعْلم بالبديهة.

3- إخراج ما لم تجُرِ به العادة إلى ما جرت به العادة.

4- إخراج ما لا قوة له من الصفة إلى ما له قوة.

و ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة:

أ-التذكير. ب-الوعظ. ج-الحث.

د-الزجر. ذ-الإعتبار.

هـ- التقرير وترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس.

و- وتأتي مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر أو إبطال أمر.

قال تعالى: ﴿وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِمِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالِ (45) سورة إبراهيم. فامْتَنَّ علينا بذلك لما تضمنت هذه الفوائد، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثْلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) سورة الزمر. وقال أيضا: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43) سورة العنكبوت

والأمثال مقادير الأفعال، والمتمثّل كالصانع الذي يقدر صناعته، كالحَيَّاط يقدر الثوب على قامة المَخِيط، ثم يفريه، ثم يقطع، وكل شيء له قالب ومقدار، وقالب الكلام ومقداره الأمثال.

وقال الخفاجيّ: سمي مثلاً لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبداً، أي شاخص، فيتأسى به ويتعظ، ويخشى ويرجو، والشاخص: المنتصب. وقال المبرذ: المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول والأصل فيه التشبيه فقولهم: مثل بين يديه. إذا انتصب معناه أشبه الصورة المنتصبة. وقولهم فلان أمثل من فلان أي أشبه بها له الفضل.

و قال ابن السكيت: المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ شبهوه بالمثال الذي يُعمل عليه غيره. وقال غيرهما: سميت الحِكم القائم صِدْقُها في العقول أمثالاً لانتصاب صورها في العقول، مشتقة من الممثنُول الذي هو الإنتصاب، قال إبراهيم الناظم: يجتمع في المثل أربعة لا يجتمع في غيره من الكلام:

أ- إيجاز اللفظ. ب-حسن التشبيه.

ج- إصابة المعنى. د- جودة الكناية

فهو نهاية البلاغة.

قال ابن المقفع: إذا جُعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث.

وقد جاء المثل بمعنى الصفة كقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَللهُ المُثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ(60) ﴾ سورة النحل، أي الصفة

\_

<sup>1)</sup> البرهان في علوم القرآن - الزركشي

العليا، وهو قول "لا إله إلا الله" وقول تعالى: ﴿ مَّثُلُ الْجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمَتُقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلَّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35) ﴾ سورة الرعد، أي صفتها.ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الشريعة، والمثل أعون شيء على البيان.

فإن قلت: لماذا كان المثل عونا على البيان، وحاصله قياس معنى بشيء، من عرف ذلك المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه، ومن لم يعرفه لم يُحدث التشبيه عنده معرفة ؟

والجواب: أن الجِكم والأمثال تصوّر المعاني تَصوّر الأشخاص؛ فإن الأشخاص والأعيان أثبت في الأذهان، لاستعانة الذهن فيها بالحواس؛ بخلاف المعاني المعقولة، فإنها مجردة عن الحس ولذلك دقّت. ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا أن يكون المثل المضروب مجرباً مُسلماً عند السامع.

و في ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى؛ إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجليّ، والشاهد بالغائب، فالمرغّب في الإيهان مثلا إذا مثّل له بالنور تأكد في قلبه المقصود، والمزهد في الكفر إذا مثّل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه.

فيه أيضا تكبيت الخصم، وأكثر القرآن من الأمثال كها جاء في سائر كتب الله تعالى.

قال الزمخشري: التمثيل إنها يصار إليه لكشف المعاني، وإدناء المتوهم من المشاهد، فإن كان المتمثل له عظيها كان المتمثل به مثله، وإن كان حقيرا كان

المتمثل به كذلك، فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إلا بأمرِ استدعته حال الممثل له، ألا ترى أن الحق لما كان واضحا جليا تمثل له بالضياء والنور، وأن الباطل لما كان بضده تمثل له بالظلمة، وكذلك جعل بيت العنكبوت مثلا في الوهن والضعف.

و المثل هو المستغرب؛ قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثُلُ السَّوْءِ وَللهُ الْمُثُلُ الأَعْلَى وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) ﴿ سورة النحل وقال: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ الْمُثَلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ المُثْلاَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشُدِيدُ الْعِقَابِ (6) ﴾ سورة الرعد؛ هي الأمثال، وقيل العقوبات.

ولقد قسم العلماء الأمثال القرآنية إلى أقسام مختلفة وهي ترجع في الحقيقة إلى ثلاثة أنواع:

- الأمثال الصريحة: وهي التي يصرح فيها بلفظ المثل، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم.
- الأمثال الكامنة: وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكنها جرت مجراه؛ وهي نوع من الإيجاز البياني المشرق في كتاب الله تعالى، ومنها على سبيل المثال: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) ﴾ سورة الفرقان.
- الأمثال المرسلة: وهي جمل أرسلت من غير تصريح بلفظ التشبيه، ويصح استعمالها فيها يشبه ما وردت فيه وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القرآن الكريم

وشيوعه بين المسلمين ولم تكن أمثالا معروفة قبل ذلك، ومن أمثلة هذا النوع في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لله مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ (51) أسورة يوسف. وقوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبِ(81) ﴾سورة هود.وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ الله كَاشِفَةٌ (58)﴾سورة النجم. وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْتًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ (73) ﴾ سورة الحج، وقوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُوَّاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ ثُحُمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ(286)﴾سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّعُ وَلَا يَحِيقُ الْمُكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجدَ لِسُنَّتِ الله تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَحْويلًا (43) ﴾ سورة فاطر.

في هذا البحث جمعت الأمثال الصريحة والكامنة التي وردت في القرآن الكريم، وقمت بترتيبها حسب الترتيب المصحفي - أي حسب السور - ثم بينت المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي جاء ذكر المثل فيها، ليتسنى للمتأمل فيها الفهم وإدراك

الصورة واضحة مشرقة، ليحصل التدبر في آيات القرآن الكريم وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِ مُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَمْقِلُهَا إِلَّا الْعَالْمُونَ (43) ﴾ سورة العنكبوت.

فمن عقل الأمثال سماه الله تعالى في كتابه عالما لقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43)﴾سورة العنكبوت. 1

## د- الأمثال في القرآن الكريم

#### تمهيد:

الأمثال مرآةالنفس، وأنوارالصفات مرآةالقلب، وأن الله تعالى جعل على الأفئدة أسهاعاً وأبصاراً وجعل على الرؤوس أسهاعاً وأبصاراً فها أدركت أسهاع الرؤوس وأبصارها أيقن به القلب واستقرت النفس واتسعت في علم ذلك وانشرح صدره بذلك وماغاب عن أسهاع الرؤوس وأبصارها وجاءت أخبارها عن الله وتلك الأشياء مكنونة، أيقن القلب بذلك ولكن تحيرت النفس وتذبذبت. وإن النفس مستقرها في الجوف والقلب مستقره فوق النفس فالقلب كدلومعلق في الصدر بعروق هو بها فيه من المكنون، وتحته النفس وفيها الشهوات، والهوى ريح من تنفس النار، خرجت إلى محل الشهوات بباب الناروا حتملت نسيمها وأفراحها حتى أوردتها على النفس؛ فإذا هبت ريح الهوى بأمروجاءت بذلك النسيم والفرح إلى النفس تحركت النفس وفارت ودب في العروق طيبها ولذتها في أسرع من اللحظة، فإذا أخذت النفس في التذبذب والتهايل طيبها ولذتها في أسرع من اللحظة، فإذا أخذت النفس في التذبذب والتهايل

<sup>1)</sup> الأمثال من الكتاب والسنة- أبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترميذي

والاهتشاش إلى ماتصور وتمثل لهافي الصدر تحرك القلب وتمايل هكذاوهكذ، من وصول تلك اللذة إليه فإذا لم يكن في القلب شيء يثقله ويسكنه مال إلى النفس، فاتفقاواتسقا على تلك الشهوات فإن كانت تلك منهيا عنها فبرز إلى الأركان فعلها فصارت معصية وذنبا، وإنها يثقل القلب بالعلم بالله، لأن العلم بالله يورث الخشية فإذا تأدت تلك الخشية إلى النفس ذبلت وتركت التردد فاستقر القلب.

والعلم بالله يورث الحياء، فإذا تأدى ذلك الحياءإلى النفس انكسرت وخجلت فإذا جهل القلب ربه، صارصفة القلب مع النفس على ماوصفنا. والقلب موقن بالله تعالى بيقين التوحيد فإذاجاءت نوائب الأموراستقرالقلب بذلك اليقين، لأنه ليس في القلب شهوة وتذبذبت النفس وترددت بالشهوة التي فيها فإذا ضربت لها الأمثال صارذلك الأمر لها بذلك المثل كالمعاينة، كالذي ينظرفي المرآة فيبصرفيها وجهه ويبصربها من خلفه لأن ذلك المثل قدعاينه ببصرالرأس فإذا عاين هذا أدرك ذلك الذي غاب عنه بهذا، فسكنت النفس وانقادت للقلب واستقرت تحت القلب في معدنها فهي كالعهاد لسطح البيت فإذا تحرك السطح وانهار وتبدد العهاد.

فضرب الله الأمثال لنفوس العباد حتى يدركوا ماغاب عن أسهاعهم وأبصارهم الظاهرة بهاعاينوا.

1) نفس المصدر السابق

## من سورة البقرة

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) ﴾ سورة البقرة.

#### المعنى:

لما ذكر تعالى فى أول السورة صفات المؤمنين، وأعقبها بذكر صفات الكافرين، ذكر هنا "المنافقين" وهم الصنف الثالث، الذين يظهرون الإيهان ويبطنون الكفر، وأطنب بذكرهم فى ثلاث عشرة آية، لينبه إلى عظيم خطرهم، وكبير ضررهم، ثم عقب ذلك بضرب مثلين، زيادة فى الكشف والبيان، وتوضيحا لما تنطوى عليه نفوسهم من ظلمة الضلال والنفاق، وما يئول إليه حالهم من الدمار والهلاك.

#### سبب النزول:

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات فى المنافقين من أمثال "عبد الله بن أبي ابن سلول، ومعتب بن قشير، والجد بن قيس" كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهرون الإيهان والتصديق ويقولون: إنا لنجد فى كتابنا نعته وصفته.

"ومن الناس فريق يقولون بألستهم: صدقنا بالله، وبها أنزل على رسوله من الآيات البينات وصدقنا بالبعث والنشور، وما هم على الحقيقة بمصدقين ولا مؤمنين لأنهم يقولون ذلك قولاً دون اعتقاد، وكلاماً دون تصديق. قال البيضاوي: هذا هو القسم الثالث المذبذب بين القسمين، وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله، لأنهم موهوا الكفر، وخلطوا به خداعا واستهزاء، ولذلك أطال القرآن في بيان خبثهم وجهلهم، واستهزأ بهم وتهكم بأفعالهم، وسجل عليهم الطغيان والضلال، وضرب لهم الأمثال." انتهى.

ويعملون عمل المخادع، بإظهار ما أظهروه من الإيهان مع إصرارهم على الكفر، يعتقدون – بجهلهم – أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كها قد يروج على بعض المؤمنين، وما علموا أن الله لا يُخدع، لأنه لا تخفى عليه خافية، قال ابن كثير: النفاق هو إظهار الخير، وإسرار الشر وهو أنواع: (اعتقادي) وهو الذي يخلد صاحبه في النار، و(عملي) وهو من أكبر الذنوب والأوزار، لأن المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، وإنها نزلت صفات المنافقين في (السور المدنية)، لأن مكة لم يكن بها نفاق بل كان خلافه.انتهى.

وما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم لأن وبال فعلهم راجع عليهم، ولا يحسون بذلك ولا يفطنون إليه، لتادى غفلتهم، وتكامل حماقتهم، وفي قلوبهم شك ونفاق، فزادهم الله رجساً فوق رجسهم، وضلالا فوق ضلالهم، والجملة

دعائية، قال ابن أسلم: هذا مرض فى الدين، وليس مرضا فى الجسد، وهو الشك الذى دخلهم فى الإسلام، فزادهم الله رجسا وشكا، ولهم عذاب مؤلم بسبب كذبهم في دعوى الإيهان، واستهزائهم بآيات الرحمن.

ثم شرع تعالى في بيان قبائحهم، وأحوالهم الشنيعة فقال: وإذا قال لهم بعض المؤمنين: لا تسعوا في الأرض بالإفساد وإثارة الفتن، والكفر والصد عن سبيل الله، قال ابن مسعود: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية، فمن عصى الله فقد أفسد في الأرض.قالوا ليس شأننا الإفساد أبداً، وإنها نحن أناس مصلحون، نسعى للخير والصلاح فلا يصح مخاطبتنا بذلك.قال البيضاوي: تصوروا الفساد بصورة الصلاح، لما في قلوبهم من المرض فكانوا كمن قال الله فيهم: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ الله يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهمْ حَسَرَاتِ إِنَّ الله عَلِيمٌ بِهَا يَصْنَعُونَ (8) ﴿ سُورة فاطر. ولذلك رد الله عليهم أبلغ ردّ بتصدير الجملة بحرفي التأكيد (ألاً) المنبهة و(إنَّ) المقررة، وتعريف الخبر، وتوسيط الفصل، والإستدراك بعدم الشعور فقال: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ﴾، ألا فانتبهوا أيها الناس، إنهم هم المفسدون حقاً لا غيرهم، ولكن لا يفطنون ولا يحسون، لانطماس نور الإيمان في قلوبهم، وإذا قيل للمنافقين: آمنوا إيهانا صادقا، لا يشوبه نفاق ولا رياء، كما آمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأخلصوا في إيهانكم وطاعتكم لله، قالوا: أنؤمن كإيهان هؤلاء الجهلة، أمثال ''صهيب، وعمار، وبلال'' ناقصي العقل والتفكير ؟! قال البيضاوي: وإنها سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم، أو لتحقير شأنهم، فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء،

ومنهم موالى كصهيب، وبلال، الهمزة للإنكار مع السخرية والاستهزاء، ألا إنهم هم السفهاء، حقاً، لأن من ركب متن الباطل، كان سفيهاً بلا امتراء، ولكن لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أبلغ في العمي، والبعد عن الهدي.. أكد ونبه وحصر السفاهة فيهم، ثم قال تعالى منبهاً إلى مصانعتهم ونفاقهم، "وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 'وإذا رأوا المؤمنين وصادفوهم، أظهروا لهم الإيمان والموالاة نفاقاً ومصانعة وإذا انفردوا ورجعوا إلى رؤسائهم وكبرائهم، أهل الضلال والنفاق، قالوا لهم نحن على دينكم، وعلى مثل ما أنتم عليه من الاعتقاد، وإنها نستهزئ بالقوم ونسخر منهم بإظهار الإيهان، الله يجازيهم على استهزائهم بالإمهال ثم بالنكال.. قال ابن عباس: يسخر بهم للنقمة منهم ويملي لهم كقوله: ﴿وَأُمْلِي لَمُّمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183)﴾سورة الأعراف. قال ابن كثير: هذا إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء، ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج الخبر عن الجزاء مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه، فاللفظ متفق والمعنى مختلف، وإليه وجهوا كل ما في القرآن من نظائر مثل: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِينَ (40) ﴾ سورة الشوري، ومثل: ﴿الشَّهْرُ الْحُرَامُ بِالشَّهْرِ الْحُرَام وَالْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) السورة البقرة، فالأول ظلم، والثاني عدل. أي ويزيدهم - بطريق الإمهال والترك -في ضلالهم وكفرهم يتخبطون ويترددون حيارى، لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله طبع على قلوبهم وأعمى أبصارهم، فلا يبصر ون رشداً، ولا يهتدون سبيلا. واستبدلوا الكفر بالإيهان، وأخذوا الضلالة ودفعوا ثمنها الهدى، ما ربحت صفقتهم فى هذه المعاوضة والبيع، وما كانوا راشدين فى صنيعهم ذلك، لأنهم خسروا سعادة الدارين.. ثم ضرب تعالى مثلين، وضح فيهما خسارتهم الفادحة فقال:

مثالهم فى نفاقهم وحالهم العجيبة فيه، كحال شخص أوقد ناراً ليستدفئ بها ويستضئ، فها اتقدت حتى انطفأت، وتركته فى ظلام دامس، وخوف شديد، فلها انارت المكان الذى حوله فابصر وامن، واستانس بتلك النار المشعهالمضيئه ﴿ ذَهَبَ اللهُ يُنُورِهِم ﴾ أى أطفأها الله بالكلية، فتلاشت النار وعدم النور، وأبقاهم فى ظلهات كثيفة، وخوف شديد، يتخبطون فلا يهتدون، قال ابن كثير: ضرب الله للمنافقين هذا المثل، فشبههم فى اشترائهم الضلالة بالهدى، وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى، بمن استوقد ناراً فلها أضاءت ما حوله وانتفع بها، واستأنس بها وأبصر ما عن يمينه وشهاله. فبينها هو كذلك إذ طفئت ناره، وصار فى ظلام شديد، لا يبصر ولا يهتدى، وكذلك هؤلاء المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى، واستحبابهم الغي عن الرشد، وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، ولذلك ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلهات الشك والكفر والنفاق لا يهتدون إلى سبيل خير، ولا يعرفون طريق النجاة، هم كالصم لا يسمعون خيرا، كالخرس لا يتكلمون بها ينفعهم، كالعمى لا يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله، ولا يرجعون عها هم فيه من الغي كالعمى لا يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله، ولا يرجعون عها هم فيه من الغي والضلال. ثم ثنى تعالى بتمثيل آخر لهم، زيادة فى الكشف والإيضاح.

أو مثلهم فى حيرتهم وترددهم كمثل قوم أصابهم مطر شديد، أظلمت له الأرض، وأرعدت له السهاء، مصحوب بالبرق والرعد والصواعق، في ذلك

السحاب ظلمات داجية، ورعد قاصف، ويرق خاطف، يضعون رؤوس أصابعهم في آذانهم لدفع خطر الصواعق، وذلك من فرط الدهشة والفزع، كأنهم يظنون أن ذلك ينجيهم، خشية الموت من تلك الصواعق المدمرة، ﴿ وَالله مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ جملة اعتراضية أي والله تعالى محيط بهم بقدرته، وهم تحت إرادته ومشيئته لا يفوتونه، كما لا يفوت من أحاط به الأعداء من كل جانب، يقارب البرق لشدته وقوته وكثرة لمعانه، أن يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة، كلما أنار لهم البرق الطريق مشوا في ضوئه، وإذا اختفى البرق وفتر لمعانه، وقفوا عن السير وثبتوا في مكانهم.. وفي هذا تصوير لما هم فيه من غاية التحير والجهل، فإذا صادفوا من البرق لمعة - مع خوفهم أن يخطف أبصارهم – انتهزوها فرصة فخطوا خطوات يسيرة، وإذا خفي وفتر لمعانه وقفوا عن السير، وثبتوا في أماكنهم خشية الترديفي حفرة، لو أراد الله لزاد في قصف الرعد، فأصمهم وذهب بأسهاعهم، وفي ضوء البرق فأعهاهم وذهب بأبصارهم، إنه تعالى قادر على كل شئ، لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء، قال ابن جرير: إنها وصف تعالى نفسه بالقدرة على كل شئفي هذا الموضع، لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قادر.

#### البلاغة:

تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فيها يلى:

- أولا: المبالغة فى تكذيب المنافقين فى دعوى الإيهان (وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ) وكان الأصل أن يقول: "وما آمنوا" ليطابق قوله: (مَن يَقُولُ آمَنًا) ولكنه عدل عن الفعل إلى الاسم، لإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين، وأكده بالباء للمبالغة فى نفي الإيهان عنهم.
- ثانياً: الاستعارة التمثيلية ( يُحَادِعُونَ الله ) شبه حالهم مع ربهم فى إظهار الإيان و إخفاء الكفر، بحال رعية تخادع الملك، واستعير اسم المشبه به للمشبه بطريق الاستعارة، أي يعملون عمل المخادع الذى يضحك على نفسه.
- ثالثا: صيغة القصر (إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) وهذا من نوع "قصر الموصوف على الصفة" أي نحن ليس إلاً.
- رابعا: الكناية اللطيفة (في قُلُوبِهم مَرَضُ المرض في الأجسام حقيقة وقد كنى به عن النفاق لأن المرض فساد للبدن، والنفاق فساد للقلب.
- خامسا: تنويع التأكيد (ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْفُسِدُونَ ) جاءت الجملة مؤكدة بأربع تأكيدات [ألا] التي تفيد التنبيه، و[إنَّ] التي هي للتأكيد، وضمير الفصل [هُمُ] ثم تعريف الخبر [المُفْسِدُونَ] ومثلها في التأكيد (ألا إنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ) وهذا رد من الله تعالى بأبلغ رد وأحكمه.
- سادساً: المشاكلة (الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) سمى الجزاء على الاستهزاء استهزاء بطريق (المشاكلة) وهي الاتفاق في اللفظ، مع الاختلاف في المعنى.

- سابعاً: الاستعارة التصريحية (اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْمُدَىٰ المراد استبدلوا الغَيَّ بالرشاد، والكفر بالإيان، فخسرت صفقتهم ولم تربح تجارتهم، فاستعار لفظ الشراء للاستبدال ثم زاده توضيحاً بقوله: (فَهَا رَبِحَت تُجَارَتُهُمْ وهذا هو الترشيح الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا من البيان.
- ثامنا: التشبيه التمثيل (مَثْلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً) وكذلك في (أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ ) شبه في المثال الأول المنافق بالمستوقد للنار، وإظهاره الإيان بالإضاءة، وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار، وفي المثال الثاني شبه الإسلام بالمطر، لأن القلوب تحيا به كحياة الأرض بالماء، وشبه شبهات الكفار بالظلمات، وما في القرآن من الوعد والوعيد بالرعد والبرق... الخ ((قال الفخر الرازي: والتشبيه ههنا في غاية الصحة، لأنهم بإيهانهم أولا اكتسبوا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، ووقعوا في حيرة عظيمة، لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين، لخسران نفسه أبد الآبدين)).
- تاسعاً: التشبيه البليغ (صُمَّ بُكُمٌ عُمْيُ أي هم كالصُمِّ، وكالبُكْمِّ وكالعُمْيِّ، وكالبُكْمِّ وكالعُمْيِّ، في عدم الاستفادة من هذه الحواس، حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا، كقول القائل: هو بدر، وقول الشاعر:

كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهم كوكب

- عاشراً: المجاز المرسل (يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم اللهِ مِن إطلاق الكل وإرادة الجزء، أي رؤوس أصابعهم، لأن دخول الأصبع كلها في الأذن لا يمكن، ففيه مجاز بالجزئية.

- الحادى عشر: توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات، وهذا له وقع فى الأذن حسن، وأثر فى النفس رائع، مثل: (بيمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)، (إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ )، (وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) إلخ وهو من المحسنات البديعية.

#### الفوائد:

الأولى: الغاية من ضرب المثل: تقريب البعيد، وتوضيح الغامض حتى يصبح كالأمر المشاهد المحسوس، وللأمثال تأثير عجيب في النفس، كما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرَ مُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالُمُونَ ﴾.

الثانية: وصف تعالى المنافقين في هذه الآيات بعشرة أوصاف، كلها شنيعة وقبيحة، تدل على رسوخهم في الضلال وهي (الكذب، الخداع، المكر، السفه، الاستهزاء، الإفساد في الأرض، الجهل، الضلال، التذبذب، السخرية بالمؤمنين) أعاذنا الله من صفات المنافقين.

الثالثة: حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين، مع أنهم كفار وعلمه وعلى الثالثة: حكمة كفه عليه البخاري أن النبي والله قال لعمر: "أكره أن يحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه".

#### لطيفة:

قال العلامة ابن القيم: تأمل قوله تعالى: ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ ولم يقل: "ذهب الله بنارهم" مع أنه مقتضى السياق ليطابق أول الآية ﴿ السَّوْقَدَ نَاراً ﴾ فإن

أما الحكيم الترميذي في كتابه الأمثال في الكتاب والسنة، فيذهب مذهبا آخر في تفسير الآيات التي ضرب الله فيها المثل في بداية سورة البقرة، فقال:

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير - الجزء الأول - محمد على الصابوني

مثل المنافق الذي تكلم بكلمة الإيهان مرائيا للناس كان له نور بمنزلة المستوقد نارا يمشي في ضوئها ما دامت تتقد ناره فإذا ترك الإيهان صار في ظلمة كمن أطفئت ناره فقام لا يهتدي ولا يبصر ذلك، ثم قال: ﴿ فَهَبَ اللهُ بَنُورِهِمْ أَي بإيهانهم الذي تكلموا به وتركهم في ظلمات لا يبصرون في ضلالة لا يبصرون الهدى هذا قول مقاتل، وقال قتادة هذا مثل ضربه الله تعالى للمنافق يبصرون الهدى هذا قول مقاتل، وقال قتادة هذا مثل ضربه الله تعالى للمنافق الذي تكلم بكلمة الإيهان ظاهراً فناكم ووارث بها وحقن بها دمه وماله، فلها كان عند الموت ولم يك مصدقا بها سلبت عنه فترك في كرب وظلمة فتحير فيها كها كانت معاملته في الدنيا في حق الله سبحانه وتعالى، وقال مجاهد رحمه الله (أضاءت كانت معاملته في الدنيا في حق الله سبحانه وتعالى، وقال مجاهد رحمه الله (أضاءت منا المشركين فالمنافق قلبه متحدر لا يستقر فيه شيء كلما برق فيه نور الحق خرج من الجانب الآخر فقلبه كنفق اليربوع يدخل من بابو يخرج من باب.

أما القول الثاني: فهذه الآية مثل اليهود مع نبينا مثلهم كمثل رجل يكون في ضيق وتعب وشدة وظلمة ينتظر الفرج والمخرج والضياء والنوركانوا ينتظرون خروج محمد وشدة وظلمة ينتظر الفرج وحسدوه مخافة أن يذهب عنهم عزهم ومأكلتهم، ذهب الله بنورهم أي بالحلاوة التي كانت في قلوبهم عقوبة لهم بجحودهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الهدى، وأيضا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في مفازة مهلكة ليأمن بها فلما أضاءت ما حوله، أطفئت ناره وبقي في ظلمة، فكذلك اليهود استنصروا به قبل خروجه وطلبوا خروجه ليأمنوا من سيف الفرقة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين يعنى اليهود،

وبئس ما اشتروا به أنفسهم، وبئس ما ربحوا بعوض قليل من الدنيا وهو ما كانوا يصيبون من سفلة اليهود من المأكلة في كل عام.

أما القول الثالث: وقيل (أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ السَّمَاءِ) أي مثل المنافقين في القرآن بالمطر مع القرآن كقوم نزلوا في فلاة ليلا فجاءهم مطر شديد، وإنها شبه القرآن بالمطر لأن حياة الناس في المطر كها أن في القرآن حياة ومنفعة لمن آمن به، فمثل المنافقين بتكذيب القرآن كمثل مطر نزل من السهاء ليلا قرا وفيه البرق وشدة الرعد، يقول في هذا المطر ظلمات ورعد وبرق يقول يمطر في ليلة مظلمة، وفي ذلك المطر رعد وبرق فمثل المطر مثل القرآن كها أن في المطر حياة كذلك في القرآن حياة لمن آمن به وحياة الآخرة بالإيهان، ومثل الظلمات مثل الكفر ومثل الرعد ما خوفوا به من الوعيد ومثل البرق الذي في المطر مثل الإيهان وهو النور الذي في القرآن يهتدي الناس في مثل تلك الليلة بالبرق، شبه القرآن بالمطر وشبه تخويف القرآن بالرعد. مثل آخر قوله (يَجْعَلُونَ بالبرق، شبه القرآن بالمطر وشبه تخويف القرآن بالرعد. مثل آخر قوله (يَجْعَلُونَ الرعد هكذا مثل المنافق إذا سمع قراءة القرآن من محمد الصوت من شدة الرعد هكذا مثل المنافق إذا سمع قراءة القرآن من محمد الموت على أذنيه كراهة يعل إصبعيه في أذنيه من شدة الصاعقة حذر الموت فالمنافق يعمل إصبعيه في أذنيه من شدة الصاعقة حذر الموت فالمنافق علما وتدخل علوة قراءته في قلبه. 1

<sup>1)</sup> الأمثال من الكتاب والسنة- أبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترميذي

أما النسفى في كتابه – مدارك التنزيل وحقائق التأويل – فيوضح ضرب المثل في هذه الآيات فيقول: لما جاء بحقيقة صفتهم بضرب المثل؛ زيادة في الكشف وتتميها للبيان ولضرب الأمثال في إبراز خفيات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق تأثير ظاهر، وقد استعير المثل للحال، أو الصفة، أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة، كأنه قيل: حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارا، فلا يكون تمثيل الجماعة بالواحد، أو قصد جنس المستوقدين، أو أريد الفوج الذي استوقد ناراً على أن ذوات المنافقين لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد إنها شبهت قصتهم بقصة المستوقد، ومعنى "استوقد" أوقد.ووقود النار سطوعها، والنار جوهر لطيف مضيءحار محرق، واشتقاقها من نارَ، ينورُ إذا نفر؛ لأن فيها حركة واضطرابا، والإضاءة فرط الإنارة، وجواب ''فلما''، ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ ، وهو ظرف زمان والعامل فيه جوابه مثل إذا، وما موصولة، وحوله نصب على الظرف أو نكرة موصوفة، والتقدير: فلما أضاءت شيئا ثابتا حوله، وجمع الضمير وتوحيده للحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى، والنور ضوء النار وضوء كل نير، ومعنى أذهبه: أزاله وجعله ذاهبا، ومعنى ذهب به: استصحبه ومضى به، والمعنى: أخذ الله بنورهم وأمسكه وما يمسك فلا مرسل له، فكان أبلغ من الإذهاب، ولم يقل ذهب الله بضوئهم لقوله: فلما أضاءت، لأن ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة، والمراد إزالة النور عنهم رأسا: ولو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاببالزيادة وبقاء ما يسمى نوراً، ألا ترى كيف ذكر عقيبه: ﴿وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُّهَاتٍ ﴾ والظلمة عرض

ينافي النور، وكيف جمعها وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة لايتراءى فيها شبحان وهو قوله (لا يُبْصِرُونَ). وللآية تفسير آخر: وهو أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى عقب ذلك بهذاالتمثيل ليمثل هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد، والضلالة التي اشتروها بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم في الظلمات، وتنكير النار للتعظيم.

يواصل النسفي في كتابه قوله: ثنى الله سبحانه وتعالى في شأنهم بتمثيل آخر لزيادة الكشف والإيضاح.فشبه دين الإسلام بالصيب، لأن القلوب تحيابه حياة الأرض بالمطر. وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصيبهم من الأفزاع والبلايا من جهة أهل الإسلام بالصواعق. والمعنى: أو كمثل ذوى صيب، فحذفمثل لدلالة العطف عليه وذوى لدلالة يجعلون عليه. والمرادكمثل قوم أخذتهم السماء بهذه الصفة فلقوا منها ما لقوا، فهذا تشبيه أشياء بأشياء إلا أنه لم يصرح بذكر المشبهات كما صرح في قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ وَلَا اللَّهِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ (58) ﴾ سورة غافر. 2 وقول امرئ القيس:

كأن قلوب الطير رطباويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي

أما عطف أحد التمثيلين على الآخر بـ (أو) لأنها في أصلها لتساوي شيئين فصاعداالشك عند البعض، ثم استعبر لمجرد التساوى كقولك: جالس الحسن أو

\_

<sup>1)</sup> تفسير النسفى - مدارك التنزيل وحقائق التأويل

<sup>2)</sup> نفس المصدر السابق

ابن سيرين 1 ويريد أنها سيان في استصواب أن يجالس وقوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِيًا أَوْ كَفُورًا (24) ﴾ سورة الإنسان، أي الآثم والكفور سيان في وجوب العصيان، فكذا هنا معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين، وأن الكيفيتين سواء في استقلال كل واحدة منها بوجه التمثيل فبأيتها مثلتها فأنت مصيب وإن مثلتها بها جميعا فكذلك، والصيب: المطر الذي يصوب أي ينزل ويقع، ويقال للسحاب صيب أيضا، وتنكير صيب لأنه نوع من المطر شديد هائل كها نكرت النار في التمثيل الأول، والسهاء هذه المظلة، وعن الحسن: أنها موج مكفوق والفائدة في ذكر السهاء ونفي أن يكون من سهاء؛ أي من أفق واحد من بين سائر الآفاق؛ لأن كل أفق من آفاقها سهاء، ففي التعريف مبالغة كها في تنكير صيب وتركيبه وبنائه، وفيه دليل على أن السحاب من السهاء ينحدر ومنها يأخذ ماءه، وقيل أنه يأخذه من البحر ويرتفع. 2

#### نصيحة:

بعد ما اتضح للقارئ صورة المثال الذي ضربه الله تعالى للمنافقين، من قول علماء التفسير واللغة والبلاغة والبيان، فإن النفاق ظاهرة نفسية إنسانية لا يخلو

<sup>1)</sup> هو التابعي الأشهر ؛ محمد بن سيرين الأنصاري، مولاهم وسيرين أمه، سبيت على يد خالد بن الوليد حين فتح بلدته – عين التمر – غربي الكوفة، وكان محمد مولى لأنس بن مالك، وكان كاتبه، أجمعت الأمة على عدالته وعلمه وفقهه وورعه، وقد آتاه الله ملكة تعبير الرؤى، وله في ذلك مؤلفات، ولد محمد سنة 40 هـ وتفي رحمه الله سنة 110 هـ. تهذيب التهذيب (5 / 139-141)

<sup>2)</sup> نفس المصدر السابق

منها مجتمع من المجتمعات، وهو الحد الفاصل بين الإيان والكفر، حيث يتجلى في إخفاء الثاني وإظهار الأول لكي يحصل المنافق على كل حقوقه الإجتماعية المادية، في المجتع المؤمن، ومع أن الظاهرة تعد ظاهرة مَرَضِية، فقد جاءت الأحاديث النبوية توضح علاماتها وأعراضها بأصدق بيان وأبلغه كقول الرسول الأحاديث النبوية توضح علاماتها وأعراضها بأصدق بيان وأبلغه كقول الرسول الأحاديث النبوية توضح علاماتها وأعراضها خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها".

الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3178، خلاصة حكم المحدث: (صحيح)

وفي رواية أخرى: عن أبى هريرة، رضى الله عنه، أن رسول الله قال: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان وزاد فى رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم" متفق عليه .

كل هذا البيان من القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة عن المنافقين وصفاتهم، من أجل وقاية المجتمع المسلم في الوقوع في شراكه، فيصيبهم ما أصابهم، فكأن الشريعة السمحاءأعطت العلاج الوقائي لأخطر ظاهرة عرفتها البشرية بعد هجرة النبئ عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، حيث عرفت مكة بمعاداة الدين الجديد علانية والتصدي له بكل ما أوتيت من قوة، وبعد بزوغ فجر المجتمع الإيهاني الجديد في المدينة المنورة، كانت الأوس والخزرج تتقاسم النفوذ مع يهود يثرب، وخوفا من تضائل أو اختفاء هذا النفوذ الاجتهاعي

والسياسي، ظهر النفاق كحل تتبناه النفوس المريضة للمحافظة على كيانها في المجتمع المسلم الناشئ.

لقد فصل القرآن الكريم في صفات المنافقين تفصيلا ليس على سبيل تتبع الظاهرة تاريخيافحسب، ولكن تبيانا لها بأوضح بيان لتتضح الصورة لأمة الإسلام ليكونوا على حذر من أن تنخر مجتمعاتهم مثل هذا المرض الذي يتسبب في فساد أفراده وانحدارهم نحو الهاوية.

ومن أهم الصفات المذكورة في كتاب الله عن المنافقين ما يلي:

- 1- مرض القلب. ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) ﴾ سورة البقرة .
- 2- الطمع الشهواني.. ﴿ يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32) ﴾ سورة الأحزاب.
- 3- الزيغ بالشبه.. ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (53) ﴾ سورة الحج.
- 4- الظن السيئ بالله ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
   الظَّانِّينَ بِالله ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ
   لَمُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (6) ﴾ سورة الفتح.

5- الاستهزاء بآيات الله

- الجلوس الى المستهزئين بآيات الله ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكفَوُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي صَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يَكفَوُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَديثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّمْلُهُمْ إِنَّ الله جَامِعُ المُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّمْلُهُمْ إِنَّ الله جَامِعُ المُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) ﴾ سورة النساء
- التستر ببعض الأعمال المشروعة للإضرار بالمؤمنين ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمِّنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) ﴾ سورة وَلَيَحْلِفَنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) ﴾ سورة التوبة.
  - 8 التفريق بين المؤمنين والدَّسِّ والوقيعة وإشعال نار الفتنه واستغلال
     الخلافات وتوسيع شقتها .
    - 9- الإفساد في الأرض.
- 10- وادعاء الإصلاح.. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) ﴾ سورة البقرة، ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ الْحُرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ (205) ﴾ سورة البقرة
  - 11 السفه .
- 12- ورمي المؤمنين بالسفه. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ آمِنُواْ كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلكِن لاَّ يَعْلَمُونَ (13) ﴾ سورة البقرة.

- 13 اللدد في الخصومة مع إتيانه في بعض الأحيان بالقول الجميل ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الله عَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الله عَن يَعْجِبُكَ عَوْلُهُ فِي المُعْرَة.
- 14 عدم الأوبة للحق وتأخذه الحميه والغضب بالباطل وبالإثم ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهِّ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)﴾سورة البقرة.
  - 15 موالاة الكافرين.
- 16 التربص بالمؤمنين ﴿بَشِّرِ المُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَمُّمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) سورة النساء، ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ المُؤْمِنِينَ فَالله كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ المُؤْمِنِينَ فَالله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ الله لَلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ عَلَى الله لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (141) ﴾ سورة النساء.
  - 17 الاتفاق مع أهل الكتاب ضد المؤمنين.
- 18 والتولي في القتال ﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَنِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَ نَّكُمْ وَالله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11)، لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَكُونُ جُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُّنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (12) ﴾ سورة الحشر.

- 19 الطبع على القلوب فلا يفقهون ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ (16) ﴾ سورة محمد.
- 20- فتنة النفس والتربص والاغترار بالأماني ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْبَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) ﴾ سورة الحديد الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) ﴾ سورة الحديد ، ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّصْتُمْ وَارْبَعْتُمْ وَارْبَعْتُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَعَرَبَّصْتُمْ وَارْبَعْتُمْ فَاللهِ وَغَرَّكُم بِالله وَغَرَّدُم بِالله وَغَرَّدُم الله وَغَرَّدُم بِالله الْغَرُورُ (14) ﴾ سورة الحديد.
  - 21 مخادعة الله
  - 22 الكسل في العبادات
    - 23- الرياء
    - 24 قلة الذكر
- 25 التذبذب بين المؤمنين والكافرين ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهُ ۗ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهُ ۗ إِلاَّ قَلِيلاً (142) مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (143) ﴾ سورة النساء.

26- مخادعة المؤمنين أيضاً ﴿ يُحَادِعُونَ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ (9) سورة البقرة.

# 27- التحاكم إلى الطاغوت

- 28 الصدود عما أنزل الله وعدم الرضا بالتحاكم اليه ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُواْ إِلَى أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاً لاَ بَعِيدًا الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاً لاَ بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَمَّمْ تَعَالَواْ إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (61) سورة النساء.
- 29- الإفساد بين المؤمنين ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُّمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِلطَّالِينَ (47) ﴾ سورة التوبة.

30 – الحلف الكاذب

31 – والخوف والجبن والهلع

22- وكره المسلمين والخروج عن دائرتهم ﴿ وَيَخْلِفُونَ بِاللهِ ۚ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ فَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخِلًا لَوْبَة ، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ لَوْلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) ﴾ سورة التوبة ، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو أَ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ (4) ﴾ سورة المنافقون.

33- ظهور الرعب عليهم عند ذكر القتال في آيات الله ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا ثُرِّلَتْ سُورَةٌ عُكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي ثُرِّلَتْ سُورَةٌ عُكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي ثُرِّلُتُ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ عُكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي ثُرِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْتِ فَأَوْلَى قُلُومِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ اللَّغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْتِ فَأَوْلَى فَلَا مِن اللَّوْتِ فَأَوْلَى فَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْتِ فَأَوْلَى فَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْتِ فَأَوْلَى فَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّ

34 - الكذب

35 - إخلاف الوعد

36 - خيانة الأمانة..حديث (آيه المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان)..وفي رواية (وإذا خاصم فجر).

37 - يعيبون العمل الصالح

- 38 يرضون ويسخطون لحظوظ أنفسهم ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمَّ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) ﴾ سورة التوبة.
- 39- يسخرون من العمل القليل من المؤمنين -ولا يرضيهم شيء ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَمَّمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79)﴾ سورة التوبة.
- 40- الرضا بأسافل المواضع ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ (87) ﴾ سورة التوبة.

- 41- الأمر بالمنكر
- 42- والنهي عن المعروف
  - 43 البخل
- 44- نسيان الله ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللهُ عَنِ المُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ الله لَّ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ المُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) ﴾ سورة التوبة.
- 45- الغدر وعدم الوفاء بالعهود مع الله ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهِ ۖ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّوَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا وَتَوَلَّواْ اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبَهَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ (77) ﴾ سورة التوبة.
  - 46- الفرح بالتخلف عن الجهاد وكره ذلك
- 47 التواصي بالتخلف عن الجهاد (فَرِحَ المُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالْهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الحُرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) سورة التوبة.
  - 48- التخذيل والتثبيط
- 49- الإرجاف ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ

- فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا(13)﴾سورة الأحزاب.
- 50- لا ترى نصرة الله لهم ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَمُّمْ نَصِيرًا (145) ﴾ سورة النساء.
- 51- قطع الأرحام ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) ﴾ سورة محمد.
- 52 طاعة الكفار والمنافقين والفاسقين في بعض الأمر ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ الله سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَالله يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) ﴾سورة محمد.
- 53- يكرهون ما يرضي الله ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ الله وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالِمُمْ (28) ﴾ سورة محمد.
  - 54 ظهور الأضغان منهم.
- 55 التعرف عليهم في لحن القول ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ الله أَضْغَانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشَاء لَأَرْيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيهَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَخْنِ الله أَضْغَانَهُمْ أَعْبَالُكُمْ (30) ﴾ سورة محمد.
- 56 البطء عن المؤمنين ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيَبُطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله

- لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمُ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73) ﴾ سورة النساء.
- 57- لا ينفعهم القرآن بل يزيدهم رجسا الى رجسهم ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَوَانَتُهُمْ إِيهَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيهَانًا وَهُمْ فَوَنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيهَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ (125) ﴾ سورة التوبة.
  - 58- العودة الى ما نهوا عنه.
- 95- التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ النَّجُوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا الله بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ المُصِيرُ (8) ﴾سورة المجادلة.
- 60- الاستئذان عن الجهاد بحجة الفتنة ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِيِّ وَلاَ تَفْتِنِي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ(49) ﴾ سورة التوبة.
- 61 اتخاذ الأعذار عند التخلف ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُم بِهَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (94) وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبَّنُكُم بِهَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (94) السَّورة التوبة.

- 62 الاستخفاء من الناس (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) السورة النساء.
- 63 يجبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا (قصة الإفك) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا هَمُّمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) ﴾ سورة النور.
- 64 الفرح بها يصيب المؤمنين من ضراء والاستياء بها يمكن الله لهم ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ (50) ﴾ سورة التوبة.

وضمن تحليل واحد فإنّه يمكن تقسيم الآيات الّتي وردت في القرآن وكان الغرض منها التّعرف على المنافقين إلى أربعة مجاميع:

- المجموعة الأولى: آيات حدّدت السلوك السياسي والاجتماعي للمنافقين في المجتمع الإسلامي.

- المجموعة الثانية: آيات بيّنت الخصوصيات الفردية للمنافقين، وعملت على تحليل وسبر غور طبيعتهم وشخصيتهم النفسية.
  - المجموعة الثالثة: آيات تُفْشى مناحى المنافقين الثقافية.
  - المجموعة الرابعة: آيات تبيّن كيفية التعامل والتصرّف مع المنافقين.

لقد طُرِحَت في آيات المجموعة الأولى علامات داء النفاق السياسية والاجتماعية، وطُرحت في آيات المجموعة الثانية علاماته الفردية والنفسية.

أمّا المجموعة الثالثة فقد بيّنت طرق المنافقين المتخذة لأجل توسيع رقعة مرض الكفر والنفاق، وتدمير الإسلام. وفي المجموعة الرابعة تم عرض الوسائل الكفيلة بإحباط ممارساتهم. مع أنّ ثمة آياتٍ وردت في القرآن الكريم توضّح النفاق العقائدي، ولكنّ الآيات الّتي تبحث في خصوصيات المنافقين قامت في الخقيقة بتحديد سلوكهم النفاقي، سواء كان ذلك نفاقاً عقائدياً أم لا.إنّ الخصوصيات التي تُطرَح هي المعيار لمعرفة السلوك النفاقي، وكل شخصٍ ومجموعةٍ الخصوصيات التي تُطرَح هي المعيار لمعرفة السلوك النفاقي، وكل شخصٍ ومجموعةٍ تنتهج مثل هذا السلوك، فسيُحسَب في عِداد المنافقين.

بعدكل هذا، على المؤمن الصادق أن يكون على حذر من أن يتصف بأحدها أو جميعها لكي يكتب من الناجين، فقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله –مع عمق إيهانهم وكمال علمهم-يخافون النفاق أيّاخوف فقد أخرج البخاري: تعليقًا-أن

\_\_\_

<sup>1)</sup> الموقع: http://www.erfan.ir/article/article.php?id=22237: الشيخ الأستاذ حسين أنصاريان

ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي على كلهم يخاف النفاق على نفسه.

قال الحافظ بن حجر (الفتح 1/111) (والصحابة الذين أدركوا ابن أبي مليكة من أجلهم: عائشة وأختها أسهاء، وأم سلمة، والعبادلة الأربعة وأبو هريرة..فهؤلاء ممن سمع منهم، وقد أدرك بالسن جماعة من أجل من هؤلاء، كعلي وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانو يخافون النفاق في الأعهال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم...

وكان أبو الدرداء ه إذا فرغ من التشهد في الصلاة يتعوذ بالله من النفاق، ويكثر التعوذ منه فقال له أحدهم: ومالك يا أبو الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه.

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: (ما خافه النفاق-إلامؤمن ولاأمنه الامنافق) أخرجه البخاري تعليقًا.

وسئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق ؟ قال: (ومن يأمن على نفسه النفاق) ؟

يقول بن القيم: (وبحسب إيهان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة، ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا

منهم، فكان عمر يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل سهاني رسول الله مع القوم؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدًا، يعني لا أفتح عليّ هذا الباب في تزكية الناس، وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك.

فتأمل رحمك الله ما عليه أولئك السلف الصالح الأبرار من خوف شديد من النفاق ودواعيه، ثم انظر إلى حال الأكثرين منا في هذا الزمان، فمع ضعف الإيهان وغلبة الجهل تجد الأمن من النفاق والغفلة عنه! فالله المستعان.

#### **\***

﴿إِنَّ الله لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَهَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُّ مِن رَّجِّمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ الله جِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كِثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (26) ﴾ سورة البقرة.

## المعنى:

يقول تعالى في الردّ على مزاعم اليهود والمنافقين:

الله لا يستنكف ولا يمتنع عن أن يضرب أيّ مثل كان، بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان هذا المثل بالبعوضة أو بها هو دونها في الحقارة والصغر، فكها لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها.

أما المؤمنون فيعلمون أن الله حق، لا يقول إلا الحق، وأن هذا المثل من عند الله، وأما الذين كفروا فيتعجبون ويقولون: ماذا أراد الله من ضرب الأمثال؛ بمثل هذه الأشياء الحقيرة، فيرد الله عليهم: يضل بهذا المثل كثيرا من الكافرين

لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به؛ فيزيد أولئك ضلالة وهؤلاء هدى، وما يضل بهذا المثل أو بهذا القرآن إلا الخارجين عن طاعة الله الجاحدين بآياته.

## المناسبة:

لما بين تعالى بالدليل الساطع، والبرهان القاطع، أن القرآن كلام الله لا يطرأ إليه شك، وأنه كتاب معجز أنزله الله على خاتم المرسلين، وتحداهم أن يأتوا بمثل سورة من أقصر سوره، ذكر هنا شبهة أوردها الكفار للقدح فيه، وهي أنه جاء فى القرآن ذكر "النحل، والذباب، والعنكبوت، والنمل" إلخ وهذه الأمور لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء، فضلا عن كلام رب العالمين، فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة، ورد عليهم بأن صغر هذه الأشياء لا يقدح فيفصاحة القرآن وإعجازه، إذا كان ذكر المثل مشتملا على حكم بالغة.

#### اللغة:

- لا يستحي: الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم، والمراد به هنا لازمه وهو الترك، قال الزخشري: أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيى من ذكرها لحقارتها.
  - فيا فوقها: فيا دونها من الصغر.
- الفاسقون: أصل الفسق عند العرب: الخروج عن الشيء، والمنافق فاسق لخروجه عن طاعة ربه، قال الفراء: الفاسق مأخوذ من قولهم فسقت الرطبة

من قشرها أي خرجت، ويسمى الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله، وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها لأجل المضرة.

## البلاغة:

قوله: ﴿ لا يَسْتَحْيِ ﴾ من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، والمعنى: لا يترك فعبر بالحياء عن الترك، لأن الترك من ثمرات الحياء، ومن استحيا من فعل شيء تركه.

## الفو ائد:

الأولى: قال الزنخشري: التمثيل إنها يُصَارُ إليه لما فيه من كشف المعنى الغامض، ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب، فليس العظم والحقارة فى المضروب به المثل إلا أمرا تستدعيه حال المتمثل له، ألا ترى إلى الحق لما كان أبلج واضحاً جلياً، كيف تمثل له بالضياء والنور ؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة ؟ ولما كان حال الآلهة التي جعلها الكفار أنداداً لله تعالى ليس أحقر منها وأقل، لذلك ضرب لها المثل ببيت العنكبوت فى الضعف والوهن، ﴿مَثُلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ الله أَوْلِياء كَمَثُلِ الْعَنكَبُوتِ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) ﴾ سورة المخذت بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) ﴾ سورة العنكبوت؛ وجعلت أقل من الذباب وأخس قدرا، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ الْعُنكِبُوتِ؛ وجعلت أقل من الذباب وأخس قدرا، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثُلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ اللهُ لَن يَعْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْنًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالمُطْلُوبُ (73) لَهُ وَإِن يَسْلُمُ هُمُ الذُّبَابُ شَيْنًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالمُطْلُوبُ (73)

﴾سورة الحج؛ والعجب منهم كيف أنكروا ذلك ؟ وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم، والطيور، والحشرات والهوام، وهذه أمثال العرب بين أيديهم، سائر في حواضرهم وبواديهم

- الثانية: قدم الإضلال على الهداية ﴿ يُضِلُّ بِهِ عَيْرًا وَيَهَدِى بِهِ عَيْرًا ﴾ ليكون أول ما يقرع أسماعهم من الجواب أمرا فظيعاً يسوءهم ويفت في أعضادهم، وأوثرت صيغة الاستقبالإيذانا بالتجددوالإستمرار، أفاده العلامة أبو السعود.

ذهب النسفي في كتابه – مدارك التنزيل وحقائق التأويل – أن هذه الآية جاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع، وفيه لغتان التعدي بنفسه وبالجار يقال: استحييته واستحييت منه وهما محتملان هنا، وضرب المثل صنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم، وما هذه إبهامية وهي التي اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاما وزادته عموما كقولك: أعطني كتابا...تريد أي كتاب كان، أو صلة للتأكيد كالتي في قوله تعالى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمُ ﴾ كأنه قال: لايستحيي أن يضرب مثلا البتة؛ وبعوضة عطف على بيان لمثلا، أو مفعول ليضرب، ومثلا حال من النكرة مقدمة عليه، أو انتصبا مفعولين على أن ضرب بمعنى جعل واشتقاقها من البعض والقطع كالبضع والعضب يقال بعضه البعوض، ومنه بعض الشيء لأنه قطعة منه والبعوض في أصله صفة على فعول فغلبت.

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير - محمد على الصابوني

<sup>2)</sup> سورة النساء (الآية 155)

#### نصيحة:

ضرب المثل في القرآن، صنف الناس إلى فريقين، فريق المصديقين والمتيقنين أن الذي ضرب المثل هو الحق وقوله حق، ففازوا بهذا التصديق أن وصفهم الله بالإيهان، الذي نالوا به شرف الخطاب بـ ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ... ﴾؛ أما الصنف الثاني كذَّبوا وأنكروا الحق بأنتَقَوَّلُوا على الله، كيف يضرب الله المثل بالحقير من علوقاته؟ فضلوا بالإعتقاد وأضلوا بالقول، فسمي خروجهم عن اتباع الحق فسقا، فاحذر أن يكون انتهاؤك إليهم بقصد أو بدون قصد وقابل خطاب مولاك بالتصديق والتسليم تكن من الصالحين.

#### <u>څ</u>

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِهَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ (171) ﴾ سورة البقرة.

# المعنى:

أي مثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة، ومثل من يدعوهم إلى الهدى، كمثل الراعيالذي يصيح بغنمه ويزجرها، فهي تسمع الصوت والنداء، دون أن تفهم الكلام المراد، أو تدرك المعنى الذي يقال لها، فهؤلاء الكفار كالدواب السارحة، لا يفهمون ما تدعوهم إليه ولا يفقهون، يسمعون القرآن ويصمون عنه الآذان. ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) ﴾سورة الفرقان، فهم صم

عن سياع الحق، بكم أي خرس عن النطق به، عمي عن رؤيته، فهم لا يفقهون ما يقال لهم، لأنهم أصبحوا كالدواب فهم في ضلالهم يتخبطون..وخلاصة المثل – والله أعلم – مثل الذين كفرواكالبهائم التي لاتفقه ما يقول الراعي أكثر من سياع الصوت دون أن تفهم المعنى، وهو خلاصة قول ابن عباس.

#### الفوائد:

قال ابن القيم في أعلام الموقعين عن قوله تعالى: ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِهَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ قال: لك أن تجعل هذا من التشبيه المركب، وأن تجعله من التشبيه المفرق، فإن جعلته من المركب كان تشبيها للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم -بالغنم التي ينعق بهاالراعي فلاتفقه من قوله شيئاغير الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء، وإن جعلته من التشبيه المفرق: فالذين كفروا بمنزلة البهائم، ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها، ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق، وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق والله أعلم.

#### اللغة:

- [ينعق] يصيح يقال: نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقا إذا صاح بها وزجرها. قال الأخطل:

<sup>1)</sup> نفس المصدر السابق

# فَانْعِتْ بِضَأْنِك يا جرير فإنَّها مَنَتْكَ نفسك في الخلاء ضلالا في الخلاء ضلالا في اللاغة:

- 1- ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فيه تشبيه (مرسل ومجمل) مرسل لذكر الأداة ومجمل لذكر الأداة ومجمل لخذف وجه الشبه، فقد شبه الكفار بالبهائم التي تسمع صوت المنادي دون أن تفقه كلامه وتعرف مراده.
- 2- ﴿صُمُّ بُكُمُّ عُمْيٌ ﴾ حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فهو "تشبيه بليغ" أي هم كالصم في عدم سهاع الحق، وكالعمي في عدم رؤية الهدى، وكالبكم في عدم الانتفاع بنور القرآن.

#### نصيحة:

البهيمة تنقاد للذي يرعاها، انقياد تسخير لغياب العقل الذي تُمَيَّزُ به، لذا حين سياع أصوات راعيها لا تعي ولا تدرك قوله، أما البشر فقد أكرمهم الخالق الحكيم بالعقل، وزودهم بقدراته لكي يفكروا ويُمَيِّزُوا بين الحق والباطل، وبين النور والظلمات، فإذا غُطِّيَ العقل بغطاء الكفر والجحود، نزل من المرتبة التي قيّده الله فيها من التكريم وأصبح صاحبه والبهيمة سواء.

و العقل، جعل الله له منافذ يتلقى بواسطتها العلم والمعرفة، وحباه بالقدرة على التفكير بربط العلاقات وتركيب الأجزاء وتحليل الكليات للوصول إلى معرفة الحق، وقد أنزل الله كلامه بالحق، ودعاه للتدبر والتفكر فيه، لكي يرتقي

1) نفس المصدر السابق.

إلى مصاف العالمين به، وما ضُرِبَ المثل في القرآن إلا ليدخل المتفكر فيه مع زمرة العلماء.

اجتهد أن يكون لك عقل مفكر، وقلب متدبر، ولا تكن شبيها بالذي لا يسمع إلادعاءً ونداءً.

#### 

﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهَمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) ﴾ سورة البقرة.

## سبب النزول:

## المعنى:

قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أي مثل نفقتهم كمثل حبة زرعت فأنبتت سبع سنابل، كل سنبلة منها تحتوى على مائة حبة فتكون الحبة قد أغلت سبعائة حبة، وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر لمن أخلص في صدقته، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء ﴾ أي يضاعف الأجر لمن أراد على حسب حال المنفق، من إخلاصه وابتغائه بنفقته وجه الله. وذهب النسفى في تفسيره على أن المضاف محذوف تقديره (مثل نفقتهم) كمثل حبة، أو مثلهم كمثل باذر حبة، والمنبت هو الله ولكن الحبة لما كانت سببا أسند إليها الإنبات كما يسند إلى الأرض وإلى الماء ومعنى إنباتها سبع سنابل أن تخرج ساقا يتشعب منه سبع شعب لكل واحد سنبلة، وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر والممثل به موجود في الدخن² وربها فرخت ساق البرة في الأرض القوية المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغ على أن التمثيل يصح وإن لم يوجد على سبيل الفرض، والتقدير ووضع سنابل موضع سنبلات كوضع قروء موضع أقراء؛ وتلك المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق لتفاوت أحوال المنفقين أو يزيد على سبعمائة لمن يشاء، لأنه واسع الفضل والجود عليم بنيات المنفقين. (انتهى قول النسفي).

<sup>1)</sup> تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأول - النسفي - ص 135

<sup>2)</sup> الدخن: هو حب أملس يابس بارد حابس للطبع، وقيل هو نوع الذرة. (المعجم الوسيط)

#### البلاغة:

﴿ كَمَثَلِ حَبِّةٍ ﴾ شبه سبحانه الصدقة التي تنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها المولى، فأصبحت سبعائة حبة، ففيه تشبيه "مرسل مجمل" لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه، قال أبو حيان: وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر.

1- ﴿ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ إسناد الإنبات إلى الحبة إسناد مجازي، ويسمى "المجازالعقلي" لأن المنبت في الحقيقة هو الله تعالى لا الحبة، ولا الأرض.

## نصيحة:

يقال أن المال عصب الحياة، وقوام الحضارات وبقاءها والإنسان بطبعه يجب المال ويسعى للإكثار منه، إلا أن الإنفاق أيضا من طبعه وذلك لكي تحصل له المتعة من وراء كسب المال وجمعه، فيصل في اعتقاده أن لا سعادة دنيوية إلا بجمع المال قال تعالى: ﴿وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمَّا(20) ﴾ سورة الفجر، إلا أن الذي وقر المال قال تعالى: ﴿وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمَّا(20) ﴾ سورة الفجر، إلا أن الذي وقر الإيهان اليقيني في قلبه يكون وسط بين إثنتين، جمعه من حله، وانفاقه في مرضاة ربه، لا لشيء إلا أنه يعتقد أن ثواب الإنفاق في سبيل الله لا يقدر بثمن؛ ويؤمن بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ لَوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا فَلْ اللهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا يُعلمها تُظْلَمُونَ (272) ﴾ سورة البقرة، ومضاعفة أجر المنفق أضعافا مضاعفة لا يعلمها إلا الله، فلا تبخل بالمال في سبيل الله، وكن صاحب يقين بأن الذي رزقك

يمتحنك في دنياك بالمال لشدة حبك له، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) السورة العاديات، واعْلَمْ أن مجاهدة نفسك في محابها يوصلك إلى درجة الصديقين والصالحين، ولك فيهم القدوة الحسنة.

إِن أحسنت البذر وسقيته بالإخلاص في أيدي الفقراء والمساكين وفي سبيل الله، حصدت القناطير المقنطرة من الأجر على حبك له وإيثارك ومجاهدتك الشعَّ والبخل، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ (16) ﴾ سورة التغابن .

#### ���

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثُلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّ كَسَبُواْ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهَكُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بَرَبُووَ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلِّ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَرَبُووَ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَطَلِّ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَرَبُووَ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلِّ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَرَبُووَ أَصَابَهَا وَابِلُ فَاللّهِ بِهَا مَن كُلُ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفًاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اللهُ عَنَاتُ مَن تَعْقِها مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفًاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اللهُ عَنَاتُ لَعَلَّمُ مُ تَتَفَكَّرُونَ (265) السَابَهُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) ﴾ سورة فيه نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) ﴾ سورة البقرة.

# المعنى:

يا من كان وصفهم الإيمان، لا تحبطوا أجر الصدقة بالمن والأذى، بأن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه وذلك يأن يذكِّره النعمة على سبيل التطاول والتفضل، كالمرائى الذي يبطل إنفاقه بالرياء ولا يصدق بلقاء الله حتى يرجو ثوابا أو يخشيعقابا، فمثله كمثل الحجر الأملسالذي عليه شيء من التراب، يظنه الظان أرضا طيبة منبتةفإذا أصابه مطر شديد أذهب عنه التراب، فيبقى صلداأملس ليس عليه شيء من الغبار أصلا، كذلك هذا المنافق يظن أن له أعمالا صالحة، فإذا كان يوم القيامة، اضمحلت وذهبتفلا يجدون له ثوابا في الآخرة، فلا ينتفع بشيءمنها أصلاولا يهديهم إلى طريق الخير والرشاد.. ثم ضربتعالى مثلا آخر للمؤمن المنفق ماله ابتغاء مرضات أي طلبا لمرضاته، وتصديقا بلقائه، وتحقيقا للثواب أي كمثل بستان كثير الشجر بمكان مرتفع من الأرض، وخصت بالربوة لحسن شجرها وزكاء ثمرها، أصابها مطر غزير، فأخرجت ثهارها جنيةمضاعفة، ضعفى ثمر غيرها من الأرض، فإن لم ينزل عليها المطر الغزير، فيكفيها المطرالخفيف، أو يكفيها الندى، لجودتها وكرم منبتها، ولطافة هوائها فهي تنتج على كلحال والله لا يخفي عليه شيء من أعمال العباد، أيحب أحدكم أن تكون له حديقةغناء، فيها من أنواع النخيل والأعناب والثهار الشيء الكثير ؟ تَمُّو الأنهار من تحت أشجارها، ينبت له فيها جميع الثمار ومن كل زوج بهيج، أصابته الشيخوخة فضعف عن الكسب، وله أولاد صغار لا يقدرون على الكسب فأصاب تلك الحديقة ريح عاصفة شديدة معها نار، فأحرقت الثهار

والأشجار، أحوج ما يكون الإنسان إليها؟ مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع المحكم، يبين الله لكم آياته في كتابها لحكيم، لكي تتفكروا وتتدبروا بها فيها من العبر والعظات.

## الفوائد:

- الأولى: قال الزمخشري: المنُّ أن يعْتَدَّ على من أحسن إليه بإحسانه، وفي نوابغ الكلم "صنوان من منح سائله ومن ، ومن منع نائله وضنَّ"، "طبع الآلاء أحلى من المنِّ وهي أمرُّ من الآلاء المنِّ"، وقال الشاعر:

وإن امرءا أسدى إليَّ صنيعة وذكر فيها مرة للئيم

- الثانية: المطر أوله رشِّ، ثم طشُّ، ثم طلُّ، ثم نضْحٌ، ثم هطَلٌ، ثم وابِلٌ، والبِلِّ، والمطرالوابل: الشديد الغزير.
- الثالثة: قال عمر بن الخطاب الله يوما لأصحاب النبي عمر الآية (أيود أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنّة الله نزلت قالوا: الله أعلم !! فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس المؤمنين، فقال عمر: ياابن أخي قل، ولا تحقر نفسك، فقال ابن عباس: ضربت مثلا بعمل لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله! أخرجه البخاري.
- الرابعة: قال الحسن البصرى: (هذا مثل قَلَّ والله من يعقله: شيخ كبير، ضعف جسمه، وكثر صبيانه، أفقر ما كان إلى جنته، فجاءها الإعصار

فأحرقها، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا). اللغة:

- [المنُّ] أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه، وأن يذكره النعمة على سبيل التطاولوالتفضل، قال الشاعر:

أفسدت بالمنِّ ما أسديت من حسن ليس الكريم إذا أسدى بمنان

- [رئاء الناس] أي لا يريد بإنفاقه رضى الله وإنها يريد ثناء الناس، وأصله من (الرؤية) وهو أن يرى الناس ما يفعله حتى يثنوا عليه ويعظموه،
- [صفُّوان] الصفُّوان: الحجر الأملس الكبير، قال الأخفش: وهو جمع، واحده صفُّوانة وقيل: هو اسم جنس كالحجر.
  - [وابل] الوابل: المطر الشديد.
- [صلدا] الصلد: الأملس من الحجارة وهو كل ما لا ينبت شيئا، ومنه جبين أصلد.
- [برَبُوة] الربوة: المكان المرتفع من الأرض، يقال: ربوة ورابية وأصله من رَبًا الشيء إذا زاد وارتفع.
- [طلُّ] الطل المطر الخفيف الذي تكون قطراته صغيرة، وقال قوم منهم مجاهد: الطل الندى.
- [وإعصارً] الإعصار: الريح الشديدة التي تهب من الأرض، وترتفع إلى السياء كالعمود، ويقال لها: الزوْبَعَة.

#### البلاغة:

- 1 ﴿ مَنَّا وَلَا آذَى ﴾ من باب ذكر العام بعد الخاص، لإفادة الشمول لأن الأذى
   يشمل المنَّ.
- 2- ﴿ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ ﴾ فيه تشبيه يسمى "تشبيها تمثيليا" لأن وجه الشبه منتزع من متعدد، وكذلك يوجد تشبيه تمثيلي في قوله: ﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ ﴾.
- 3- ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ مِنَةً .. ﴾ الآية، لم يذكر المشبه ولا أداة التشبيه وهذا النوع يسميه علماء البلاغة ''استعارة تمثيلية'' وهي تشبيه حال بحال لم يذكر فيه سوى المشبه به فقط، وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه، والهمزة للاستفهام والمعنى على التبعيد والنفى أي ما يَودُّ أحدٌ ذلك.

وقد أفاد النفسي في تفسيره قوله في هذه الآيات ما يلي:

أن الكاف في (كالذي) نصب صفة مصدر محذوف والتقدير إبطالا مثل إبطال الذي (ينفق ماله) أي لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب الآخرة، ورئاء مفعول له؛ مثّله ونفقته التي لا ينتفع بها البتة بحجر أملس عليه تراب، نزل عليه مطر عظيم القِطْر فتركه أجرد نقياً من التراب الذي كان عليه، فلا يجدون ثواب شيء مما أنفقوا، أو الكاف في محل النصب على الحال أي لا تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ينفق، وإنها قال لا يقدرون بعد قوله: كالذي ينفق؛ لأنه

أراد بالذي ينفق الجنس، أو الفريق الذي ينفق؛ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴾ ما داموا مختارين الكفر.

﴿ وَمَثَلُ النِّينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمُ البِّعِنَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثِينِياً مِّن أَنفُسِهِمْ الله وتصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله علم أن تصديقه وإيهانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه، و(من) لابتداء الغاية وهو معطوف على المفعول له أي للإبتغاء والتثبيت والمعنى، ومثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله كمثل بستان في مكان مرتفع وخصَّها، لأن الشجر فيها أزكى وأحسن، ثمراً بربوة عاصم وشامي، (أ كُلها) ثمرتها أكلها، نافع ومكي وأبو عمرو، (ضِعْفَيْنِ) مِثْلُيْ ما كانت تثمر قبل بسبب الوابل على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل، وكها أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها المطرين يضعف أكل الجنة فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها المطرين عضعف أكل الجنة فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها المعرف عنده.

الهمزة في (أَيُودُ) للإنكار و(جَنَةُ) بستان (مِّن نَجِيلِ) لصاحب البستان (فِيهَا) أي الجنة (مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ) يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها، أو أن النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع خصها بالذكر وجعل الجنة منها – وأن كانت محتوية على سائر الأشجار –تغليبا لهما على غرهما، ثم أردفهما ذكر كل الثمرات (وَأَصَابَهُ الصِّبَرُ) الواو للحال ومعناه أن تكون له جنة وقد أصابه الكبر والواو في (وله ذرية ضعفاء) أولاد صغار للحال أيضاً،

والجملة في موضع الحال من الهاء في (وَأَصَابَهُ) والإعصار ربح تستدير في الأرض، ثم تصعد نحو السهاء كالعمود (فِيهِ نَارٌ) بالظرف إذ جرى وصفا لإعصار (فَأَحْتَرَقَتَ) الجنة وهذا مثل لمن يعمل الأعهال الحسنة رباءً فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة جامعة للثهار، فبلغ الكبر وله أولاد ضعفاء، وجنة معاشهم، فهلكت بالصاعقة، بهذا البيان الذي بيَّن فيها قبل (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيكَتِ) في التوحيد والدين فتنبهوا.

## نصيحة:

# الناس في الإنفاق فريقان:

فريق تمتد يده بإنفاق المال في الظاهر وقلبه غير راضِ بها تفعل يداه، فيظهر على لسانه الامتنان بالنعمة فيتطاول على من أنفق عليه ملحقا به الأذى في القول، هؤلاء تحبط أعهالهم لخلوها من الإخلاص يوم القيامة، وفريق ينفق ماله وقلبه مصدق بأن الله سيوافيه أجر الإنفاق كاملا يوم الجزاء، أضعافا مضاعفة، لأنه بنى عمله وقوله على مرضاة الله.

وبعد ضرب المثل للفريقين، ووضوح الصورة وقد رأيتها بعين البصيرة، وتمثلت الجنتين واحدة برُبُوة والأخرى أصابها الإعصار أو الصخر الأملس الذي أذهب المطر ما عليه من ترابتاركا إياه قاحلا، فلا تنفق المال ليقول الناس عنك ''رجلٌ جَوَادٌ كريمٌ'' وقلبك خال من الإخلاص، أو تتبع ما أنفقت بالمن والأذى فإنك تحبط عملك وتكن من الخاسرين، وعودٌ قلبك أن يحرس

خطرات النفس ونزغات الشيطان حتى لا تدخل في قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء﴾، وقد ذكر المفسرون أن أمر الشيطان بالفحشاء في هذه الآية معناه البخل، وكن سخيا في الإنفاق طيعة به نفسك، مخلصا به قلبك لكي تدخل في قوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ لكي تدخل في قوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ البقرة الآية 268، وأعلم أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم.

# من سورة آل عمران

﴿ إِنَّ مَثْلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (59) الْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِنَ المُمْتَرِينَ (60) ﴾ سورة آل عمران.

## سبب النزول:

لما قدم وفْد نصارى نجران: وجادلوا رسول الله على أمر عيسى، قالوا للرسول على ما لك تشتم صاحبنا ؟قال: وما أقول ؟قالوا: تقول إنه عبد، قال: أجل انه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب ؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله فأنزل الله (إن مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ حَكَمَثَلِ ءَادَمَ الآية.

## المعنى:

ان شأن عيسى اذ خلقه بلا أب - وهو في بابه غريب -كشأن آدم، خلق آدم من غير أب ولا أم، ثم قال له (كُنْ) فكان، فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم!!، هذاهوالقول الحق في شأن عيسى فلاتكن من الشاكين.

يقول النسفي في تفسيره لهذه الآية:

أي أن شأن عيسى وحالته الغريبة كشأن آدم جسدا من طين وهي جملة مفسرة لحالة شبه عيسى بآدم ولا موضع لها أي خلق آدم من تراب، ولم يكن ثمة أب أو أم، فكذلك حال عيسى مع أن الوجود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيها هو أغرب مما استغربه، (ٱلْحَقُّ مِن رَّيِك) خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق (فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ) الشاكين يحتمل لأن يكون الخطاب للنبئ على ويكون من باب التهييج لزيادة الثبات، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الامتراء.

#### نصيحة:

أنزل الله القرآن على قلب النبيء الله المتقين، وينذر به المكذبين الضآلين، وقد جاء فيه من الأخبار عن الأمم السالفة وأنبيائهم، ومن الغيب كذلك، ليُعْلَم المؤمن من المكذب، وضرب الله فيه من الأمثال ليُقرِّب الفهم ويقيم الحجة، وفي هذه الآية يبين الله لك لتؤمن بقدرته المطلقة، وترى بعين

بصيرتك أن الخالق لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السهاء مصدقا بقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ الله لِيعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّهَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ الله لِيعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّهَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا مِنْهُمْ قُولًا فَوَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا الله أَن يَتَّخِذَ مَن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ (35) ﴾ سورة مريم، وإذا كان قول النسفي أن المقصود بقوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَكُونُ مِن المُنتَرِينَ ﴾، في الإحتهال الأول هو السامع، فما عليك إلا أن تكون من المتيقنين بكل ما أخبر الله به في كتابه العزيز، ليصدق عليك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَعِمًا العزيز، ليصدق عليك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَعِمًا وَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) ﴾ سورة البقرة.

#### **^**

﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هِذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117) ﴾ سورة آل عمران.

## المعنى:

مثل ما ينفقونه في الدنيا بقصد الثناء وحسن الذكر، كمثل ريح عاصفة فيها برد شديد، أصابت تلك الريح المدمرة زرع قوم، ظلموا أنفسهم بالمعاصى فأفسدته وأهلكته فلم ينتفعوا به ؟ فكذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة، كما

يتلف الزرع بذنوب أصحابه، وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يستوجب العقاب.

#### اللغة:

- [صِرُّ] الصِرُّ: البرد الشديد، قاله ابن عباس، وأصله من الصرير الذي هو الصوت، ويراد به الريح الشديدة الباردة.
  - [حَرْثٌ] زرع وأصله من حرث الأرض اذا شقها للزرع والبذر.

#### البلاغة:

﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ ﴾ فيه (التشبيه التمثيلي) شبه ما كانوا ينفقونه من أجل المفاخر وكسب الثناء، بالزرع الذي أصابته الريحالعاصفة الباردة، فدمرته وجعلته حطاما.

ذكر النسفي في كتابه مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنيَّا) في المفاخر والمكارم وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس، أو ما يتقربون به إلى الله مع كفرهم، (كَمثَلِ رِيجٍ) كمثل مهلك ريح وهو الحرث، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح (فِيهَا صِرُّ) برد شديد عن ابن عباس، رضي الله عنها، وهو مبتدأ وخبر في موضع جر صفة لريح مثل (أَصَابَتُ عَباس، رضي الله عنها، وهو مبتدأ وخبر في موضع جر صفة لريح مثل (أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم ) بالكفر (فَأَهْلَكَتُهُ) عقوبة على كفرهم (وَمَا ظَلَمَهُم الله عنها ولَكِن أَنفُسَهُم يَظَلِمُونَ) بارتكاب ما استحقوا به النَّه عراب عنها ولَلْكِن أَنفُسَهُم يَظَلِمُونَ) بارتكاب ما استحقوا به

العقوبة، أو يكون الضمير للمنفقين أي وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها لائقة للقبول ونزل نهيا للمؤمنين عن مصافات المنافقين.

أما الحكيم الترميذي فيرى أن هذا المثل ضرب في شأن الكفار الذين ينفقون أموالهم في أعمال الخير، شبههم بريح فيها برد شديد أذهبت الحرث، لأن قلوبهم خلت عن حرارة نور الإيمان فهاتت وبردت، فذلك البرد أهلك أعمالهم الحسنة فلم يقبل منها شيء، لأنها صارت إلى الله بلا حرارة من نور التوحيد ونور الحياة بالإيمان.

### نصيحة:

قد تخرج الأعمال في الظاهر ليراها الناس، ومن تتابعها تأخذ صفة الإنفاق في الأموال، فإذا كان الباعث لها نفسيا ابتغاء الثناء والمدح، وكانت تصد عن سبيل الله أو تلحق الضرر بعباد الله المؤمنين، فاعلم أن بها برودة كبرد الريح الصَّرْصَر، صاحبها يهوي به في جهنم يسمع لها حسيساً كَحَسِيسِ الحيات ولا مفر، لأنها تكون يومئذ هي المستقر، وإذا كان الباعث ابتغاء الأجر عند الله، وإيصال النفع لعباد الله من أهل الإيهان فإن المنفق يعلم أين وضع حرثه فينال أضعاف ما زرع فكن الرجل الثاني تصح نيتك وحرك الجوارح لتظهر الأفعال

<sup>1)</sup> النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - ص178

<sup>2)</sup> الحكيم الترميذي - الأمثال من الكتاب والسنة - ص7

وفق ما أمرك الله به، تكتب لك النجاة وتكن من الفائزين، الذين يذكرهم الله تعالى بقوله: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) • سورة الأنبياء.

# من سورة الأنعام

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَمُوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ(32) ﴾ سورة الأنعام

## المعنى:

أي باطلٌ وغُرور، لقصر مدتها وفناء لذتها والآخرة وما فيها من أنواع النعيم، خير لعباد الله المتقين من دار الفناء، لأنها دائمة لا يزول عنهم نعيمها، ولا يذهب عنهم سرورها، أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا ؟

#### اللغة:

- [ لَمُو اللهو: صرف النفس عن الجد إلى الهزل، وكل ما شغلك فقد ألهاك.

#### البلاغة:

- ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوُّ ﴾ فيه تشبيه بليغ، حيث جعلت الدنيا نفس اللعب واللهو مبالغة، كقول الخنساء: فإنها هي إقبال وإدبار.
  - ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ الاستفهام للتوبيخ.

#### فائدة:

في القرآن العظيم خمس سور ابتدأت بـ (الحمد لله) وهي سورة الفاتحة ( المُحَمّدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ الْحَمّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَمَلُوتِ الْعَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَمَدُ لِلّهِ الْذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَاللَّوْرُ ثُمَّ الَّذِينَ حَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اوسورة سبأ ( المُحَمّدُ لِلّهِ اللّذِي اللّهِ اللّهُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُرْتِ وَمَا فِي اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الله والثناء عليه.

هذه الآية جواب لقولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا، واللعب ترك ما ينفع بها لا ينفع واللهو الميل من الجدأي الهزل وقيل: ما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو، وقيل: ما أعهال الحياة الدنيا إلا لعب ولهو لأنها لا تعقب أعهال الآخرة المنافع العظيمة و(وَلَلدّارُ) مبتدأ (ٱلْآخِرَةُ) صفتها ولدار الآخرة بالإضافة أي ولدار الساعة الآخرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته، وخبر المبتدأ على القراءتين (خَيّرٌ السّاعة الآخرة؛ وفيه دليل على أن ما سوى أعهال المتقين ليست لعب ولهو (أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ) بالتاء في قراءة المدنى وحفص. 1

1) النسفي – مدارك التنزيل وحقائق التأويل – ص 13 3

## نصيحة:

جعل الله الحياة الدنيا دار عمل واجتهاد، والآخرة دار نيل للجزاء ثواباً كان أو عقاباً، والعبد في الدنيا إمّا كيس فطن يعمل لعاقبته أو متهاون كسول تغره الأماني ويحجزه التسويف عن العمل.

أمّا الزمن فهو الظرف الذي تظهر فيه الأعمال، مقسم إلى ماضي، وحاضر ومستقبل، ويتحرك في خط مستقيم نحو الأمام ليوم اللقاء، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) ﴾ سورة الإنشقاق، ويَمُرُّ فيه الإنسان في مراحل عمرية متغيرة تحكمه لا يستطيع الفكاك عنها، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ الله الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ فَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ فَعْفُ وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) ﴾ سورة الروم.

فإذا كانت الدنيا لعب ولهو، وانغمس الإنسان فيهما فكأنه ضيع أثمن ما وضع في يديه ألا وهي نفسه التي بين جنبيه، وإذا ملأ القلب تقوى الله وخشيته كان عمل الإنسان ظاهره اللعب واللهو وأجره عند الله في الآخرة، التي يسعى أن يكون فيها من الفائزين.

أنظر أي لعب ولهو تكتسبه يداك، واحسب الثواني والأيام والليالي في أي مظهر كان فيها عملك أمظهر أهل الدنيا أم أهل الآخرة ؟ ولا تنسَ قوله تعالى: ﴿ وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (57) ﴾ سورة يوسف.



(وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِهَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (49 (قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ (50) سورة الأنعام

## المعنى:

أي وأما المكذبون بآيات الله فيمسهم العذاب الأليم، بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله، قال ابن عباس: يفسقون أى يكفرون، قل يا محمد لمؤلاء الكفرة الذين يقترحون عليك تنزيل الآيات، وخوارق العادات: لست أدعى أن خزائن الله مفوضة إلى حتى تقترحوا على تنزيل الآيات، ولا أدعى أيضا أي أعلم الغيب حتى تسألوني عن وقت نزول العذاب ولست أدعي أني من الملائكة، حتى تكلفوني الصعود إلى السهاء، وعدم المشي في الأسواق، وعدم الأكل والشرب، قال الصاوي: وهذه الآية نزلت حين قالوا له: إن كنت رسولا فأطلب من ربك أن يوسع علينا، ويغني فقرنا وأخبرنا بمصالحنا ومضارنا!! فأخبرهم أن ذلك بيد الله سبحانه لا بيده. والمعنى: أني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة، حتى تجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك، دليلا على عدم صحة رسالتي، ما أتبع فيها أدعوكم إليه إلا وحي الله الذي يوحيه إليَّ، هل يتساوى الكافر والمؤمن والضال والمهتدي؟ أتسمعون فلا تتفكرون؟

### البلاغة:

﴿ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ استعارة عن الكافر والمؤمن، وهي من بديع الاستعارات.

يذكر النسفي في كتابه - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - في قوله تعالى: 
﴿ وَٱللَّذِينَ كُذَّبُوا بِالكِتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ جعل العذاب ماسا لهم كأنه حي يفعل بهم ما يريد من الآلام بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى بالكفر، ﴿ قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللّهِ ﴾ أي قسمه بين الخلق ورزقهم ومحل قوله تعالى : ﴿ وَلا أَقَامُ ٱلْغَيْبَ ﴾ النصب عطفا على محل عندي خزائن الله، لأنه جملة العقول، كأنه قال: لا اقول لكم هذا القول ولا هذا القول، ولا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله وعلم الغيب ودعوى الملكية، وأنها أدعي ما كان لكثير من البشر وهو النبوة، وما أخبركم إلا بها أنزل الله عليّ، ومثل ألحيال والمهتدي أو لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع أو لمن يدعي الصراط المستقيم وهو النبوة والمحال وهو الإلهية، فلا تكونوا ضالين أشباه العميان، أو فتعلموا أني ما ادعيت ما لا يليق بالبشر، أو فتعلموا أن اتباع ما يوحى إلي عما لا بد

1) صفوة التفاسير - الصابوني، ج1

<sup>2)</sup> مدارك التنزيل وحقائق التأويل - للنسفى، ص 316

## نصيحة:

الهداية رؤية العبد الطريق المستوي بنور البصيرة وإتباعه بتوفيق من الله وعنايته، ولا تكون إلا بواسطة الرسول – النّبي المبعوث من رب العالمين، مؤيدا بالآيات البينات والحجج الدامغة ليصدقه الناس الذين بعث إليهم.

الخروج عن الطريق المستقيم يسمى صاحبه فاسقاً، وعدم تصديق الرسول-النبي يسمى صاحبه مكذباً يؤدي به الأمر إلى الضلال.

التَّقُوُلُ أو التَّفُوهُ على لسان الرسول-النبي بها لم يقل أو يدعو إليه أو يدعي، يلقى صاحبه في مقعده من النار.

المثال واضح كنور الشمس حين تشرق من مطلعها، فالأعمى لا يعرف اسمها ولا يرى نورها ولا يهتدي إلى الطريق إلا إذا جاء من يقوده ويأخذ بيده، أما البصير الذي احتد بصره وقوي نظره واستنار عقله واستضاء لبه وفهم عن ربه وألقى سمعه وشهد سره، فقد وصل إلى الكهال باتباع الرسول-النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

افتح البصيرة ليدخلها النور، واعلم أنه قد جاءك من ربك مَنْ يقودك ويهديك وينجيك فأكثر الصلاة عليه والسلام، متبعاً غير مبتدعاً تدخل الجنة بسلام، وتذكر قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَخَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (88) ﴾ سورة الأنعام، وادخل في زمرة الذين قيل فيهم دعاء ملائكته: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجُحِيمِ(7) ﴾ سورة غافر، فحقق التوبة والإتباع تحصل على الوقاية ﴿ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ فَحقق التوبة والإتباع تحصل على الوقاية ﴿ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ اللَّبِينُ (16) ﴾ سورة الأنعام. وتدخل في السلامة، ﴿ أَعَدَّ اللهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89) ﴾ سورة التوبة، وتتأكد بعد ذلك: ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) ﴾ سورة الصافات.

## 

﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (122) ﴾ سورة الأنعام

### المعنى:

قال أبو حيان: لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين، مثل تعالى بأن شبه المؤمن بالحي الذي له نور يتصرف به كيفها سلك، والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها، ليظهر الفرق بين الفريقين ، والمعنى: أو من كان بمنزلة الميت، أعمى القلب بالكفر فأحيا الله قلبه بالإيهان، وأنقذه من الضلالة بالقرآن، وجعلنا له مع تلك الهداية النور العظيم الوضاء، الذي يتأمل به الأشياء، فيميز به بين الحق والباطل، كمن هو يتخبط في ظلمات الكفر والضلالة، لا يعرف المنقذ ولا المخلص؟ قال البيضاوي: وهو مثل لمن بقي في الضلالة لا يفارقها بحال، وكما بقي هذا في

الظلهات يتخبط فيها، كذلك حَسَّنَا للكافرين وزَيَّنَا لهم، ما كانوا يعملون من الشرك والمعاصي.

## سبب النزول:

#### البلاغة:

﴿ أُوَمَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ الموت والحياة، والنور والظلمة، من باب الاستعارة، فقد استعار الموت للكفر، والحياة للإيهان، وكذلك النور والظلمات للهدى والضلال.

ذكر النسفي في - مدارك التنزيل ومدارك التأويل - من كان كافرا فهديناه لأن الإيهان حياة القلوب ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُو نُوزًا ﴾ مستضيئا به: اليقين ﴿ كَمَن مَّنَكُهُ و ﴾ أي صفته ﴿ فِي الظُّلُمُتِ ﴾ خابط فيها، ﴿ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ لا يفارقها ولا يتخلص منها،

\_

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير - الصابوني، ج1.

وهو حال من قال: المراد بهما حمزة بن عبد المطلب وأبو جهل والأصح أن الآية عامة لكل من هداه الله ولكل من أضله الله فبين أن مثل المهتدي مثل الميت الذي أحيي وجعل مستضيئا يمشي في الناس بنور الحكمة والإيمان ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات التي لا يتخلص منها، (كذلك) أي: كما زَيَّنَ للمؤمن إيمانه (رُبِّنَ لِلْكَفِرِينَ) بتزيين الله تعالى كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ نَيْنَا لَهُمُ المُعْمَانِهُمْ مَعْمَانُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمالُونَ اللهُ عَمالُونَ اللهُ عَمالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُهُ عَمَالُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُونَ اللهُ عَمَالُهُ عَمَالُهُ عَلَى اللهُ عَمَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

#### نصيحة:

النور حين بزوغه تشرق له كل ما في السموات والأرض وتفرح لبزوغه كل الكائنات فتستقبله بانشراح أرواحها، ونشاط أجسامها، واتساع في أرزاقها، لأن مصدره رحمة الله التي وسعت كل شيء، فذاك هو ما وصلك منه عن طريق رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، في صورة هدي سهاه الروح، بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) ﴾ سورة الشورى.

فمن قرأ واستمع ففهم ووعى، واتبع تجليات نوره، وآياته البينات، استنار به ومشى بين الناس بنوره، فكان بينهم منارة كها كان الهادي إلى صراطه المستقيم دالا وهاديا، فالْتَمَسَ بإتباعه الطريق الموصلة إليه ولا تكن الرجل الثاني الذي

1) سورة النمل - الآية (4)

أظلم قلبه وظلم نفسه، وأدخل في النيات والأعمال غيره، فزُيِّنَ له العمل فضلَّ وأضلَّ.

# من سورة الأعراف

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْم يَشْكُرُونَ (58) ﴾ سورة الأعراف

## المعنى:

الأرض الكريمة التربة، يخرج النبات فيها وافيا حسنا، غزير النفع بمشيئة الله وتيسيره، وهذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها، والأرض إذا كانت خبيثة التربة، كالحرَّةِ أو السَّبْخةِ ((الحَرَّةُ: الأرض ذات الحجارة السود، والسَّبْخة: الأرض ذات الملح)) لا يخرج النبات فيها إلا بعسر ومشقة، ويكون قليلا لا خير فيه، وهذا مثل للكافر الذي لا ينتفع بالموعظة، قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالمؤمن طيب وعمله طيب، كالأرض الطيبة ثمرها طيب، والكافر خبيث، وعمله خبيث، كالأرض السبخة المالحة لا ينتفع بها، كها ضربنا هذا المثل، كذلك نبين وجوه الحجج ونكررها، آية بعد آية، وحجة بعد حجة، لقوم يشكرون الله على نعمه، وإنها خص الشاكرين بالذكر، لأنهم المنتفعون بساع القرآن، قال الألوسي: أي مثل هذا التصريف البديع، نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة، ونكررها لقوم يشكرون نعم الله تعالى، وشكرها بالتفكير والاعتبار بها.

#### اللغة:

## - [نكِداً] النكد: العسر القليل.

في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل، يذكر النسفي أن ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطّبِيبُ هِي الأرض الطيبة الترب ﴿ يَخْبُحُ بَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ بتيسيره، وهو موضع الحال، كأنه قيل: يخرج نباته حسنا وافيا؛ لأنه واقع مقابلة نكدا ﴿ وَٱلّذِى خَبُكَ ﴾ صفة للبلد أي البلد الخبيث ﴿ لَا يَعَنُّ بُ ﴾ أي نباته فحذف للإكتفاء ﴿ إِلّانكِكاً ﴾ هو الذي لا خير فيه، وهذا مثل لمن ينجح فيه الوعظ، وهو المؤمن، ولمن لا يؤثر فيه شيء من ذلك، وهو الكافر، وهذا التمثيل واقع على إثر ذكر مثل المطر وإنزاله بالبلد الميت وإخراج الشمرات به على طريق الإستتطراد (كَذَلِكُ) مثل ذلك التصريف ﴿ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكِتِ وَيعتبروا بها.

#### نصيحة:

الأرض الطيبة لها خصائص، من أهمها قابليتها للإنبات بها تحويه من خصوبة وعوامل النمو التي تفيد النبات في نموه لكي يعطي ثهاره اليانعة، فحينها تسقى بهاء السهاء، يذيب هذه العناصر لكي تكون قابلة للامتصاص والاستغلال، وبالتالي يستفيد منها أكبر فائدة. هذه سنة الله التي أودعها في الماء وهي إحياء الموات وسنة الله التي أوعدها في النبات وهي النمو والإثهار، أما العكس فهو الخروج عن السنن الكونية.

فالنفوس جُبِلَتْ على محبة الحق وكراهيتها للباطل، فإذا سمعت ما يقربها للحق ويدعوها إليه أصغت بآذان قلبها وفهمت ما يقال لها فاتبعته ليثمر سلوكا مقبولا لديها ولدى غيرها، فأطلق عليها نفس طيبة، واستفادت من طيبتها وكان جزاؤها الحياة الطيبة واسمع لقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَةُ حَيَاةً طَيِّبةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (97) مورة النحل أو قوله تعالى: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) ﴾ سورة النحل أو قوله تعالى: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن الصف

حياة القلب بالموعظة الحسنة، وثمرتها الفهم والاعتبار، ونتيجتها سلوك حسن يعكس نور الإيهان فيكون صاحبه قدوة حسنةلغيره من الناس تماما كالثمرة الطيبة لها حلاوة في الطَّعْم ولها نضارة في المظهر متمثلاقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء(24) ﴾ سورة إبراهيم.

فإذا أردت أن تزكو ثمرة إيهانك فافهم المواعظ، واستقم في السلوك، وغير من نفسك أولا حتى تذوق طعم ما يغير الله بك، ولا تكن كالأعمى والأصم الذي يدعي أنه يرى ويسمع وهو عكس ذلك، وحقق قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إنَّ الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بَقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَمُهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ(11) السورة الرعد.

#### 

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِثْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَامُونِ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِثْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ الْغَالِمِ إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّلِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ فَمَثُلِ الْكَلْبِ إِن تَخْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّلِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصْصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصْصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ (177) سورة الأعراف.

## المعنى:

واثلً يا محمد على اليهود خبر وقصة ذلك العالم، الذي علمناه علم بعض كتب الله، فانسلخ من الآيات كها تنسلخ الحية من جلدها، بأن كفر بها وأعرض عنها أى فلحقه الشيطان واستحوذ عليه حتى جعله في زمرة الضالين الراسخين في الغواية، بعد أن كان من المهتدين، قال ابن عباس: هو "بَلْعَم بن باعُورَاء" كان عنده اسم الله الأعظم وقال ابن مسعود: هو رجل من بنى إسرائيل بعثه موسى إلى ملك "مَدْيَن" داعيا إلى الله فرشاه الملك، وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه، ففعل وأضلَّ الناس بذلك، ولو شئنا لرفعناه إلى منزل العلماء الأبرار، ولكنه مال إلى الدنيا وسكن اليها، واثر لذاتها وشهواتها على الآخرة، واتبع ما تهواه نفسه فانحط أسفل سافلين؛ فمثله في الجِسَّة والدناءة كمثل الكلب ان طردته وزجرته فسعى لَهِثَ، وإن تركته على حاله لَهِثَ، وهو مثيل بادي الروعة ظاهر البلاغة، هذا المثل السيىء، هو مثل لكل من كذب

بآيات الله، وفيه تعريض باليهود فقد أوتوا التوراة وعرفوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وانسلخوا عن حكم التوراة.

#### اللغة:

- [انْسَلَخ] الإنسلاخ: الخروج يقال لكل من فارق شيئا بالكلية انسلخ منهوانسلخت الحية من جلدها أي خرجت منه.
  - [أُخْلَد] مال إلى الشيء وركن إليه وأصله اللزوم، ومنه الخلود في الجنة.
- [يَلْهَثْ] قال الجوهري: لهث الكلب يلهث إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش.

يقول النسفي في - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الكلب إن تزجره وتطرده ﴿ يَلْهَثْ أَوْتَرُّكُ ﴾ غير مطرود ﴿ يَلْهَثْ ﴾ والمعنى: فَصِفَتُهُ التي هي مَثُلٌ في الخسَّة و الضِّعة كصفة الكلب في أخسِّ أحواله وأذلها، وهي حال دوام اللهث به سواء حُمِلَ عليه أي شُدَّ عليه وهُيِّجَ فطُرِدَ، أو تُرِك غير متعرض له بالحمل عليه وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا حُرِّكَ، أما الكلب فيلهث في الحالين، فكان مقتضى الكلام، أن يقال: ولكن أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته فوضع هذا التمثيل موضع أبلغ حَطِّ، ومحل الجملة الشرطية النصب على الحال، كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة لاهثاً في الحالين، وقيل معناه: هو

<sup>1)</sup> صفوة التفلسير - الصابوني، ج1

ضَلَّ وُعِظ أو تُرِك وعن عطاء: من علِم ولم يعمل فهو كالكلب ينبح إن طرد أو تَرِك. 1 تَرِك. 1

أما في كتاب – الأمثال من الكتاب والسنة – للحكيم الترميذي، فيقص ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، وسوس العدو (الشيطان) إلى السباع، أن هذا عدو لكم فاقتلوه.

جاءت الوحوش فاستوحشته واجتمعوا عليه، فجاء العدو (الشيطان) فأشلى الكلب حتى ينبح فأول من حمل عليه، الكلب، فتخوف آدم عليه السلام، فنودي: أن يا آدم لا تخف، فأعطي العصا الذي لموسى عليه السلام فضربه بذلك، فذَلله وهزمه ثم أمر بأن يمسح يده على رأسه فألف به وبولده بعد التذلل ثم أشلاه على السباع فحمل عليها معاديا لها إلى يوم القيامة وصار يحرسهم ويصطاد لهم إلى يوم القيامة (لبني آدم)، فلما وصل إليه سلطان العصا الذي جُعِل فيها صار الكلب ميت الفؤاد، فبقي فيه اللهث إلى يوم القيامة، حملت عليه أو لم تحمل، فلم تزل تلك العصا في حفظ الله تتداولها الأيدي إلى وقت موسى عليه السلام، ويقال كانت العصا من آس الجنة، فذلك الذي آتاه الله من الكرامة ما لو أراد أن يصرفها الآخرة لحصل له ذلك لقوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو صرفها إلى الآخرة، آتيناه ذلك ولكنه أخلد إلى الأرض أي صرفها في وجوه الدنيا التي هي للفناء وركب الهوى وقصد إلى كليمنا (موسى عليه السلام) فصار مثله مثل (موسى عليه السلام) فاصار مثله مثل

\_

<sup>1)</sup> مدارك التنزيل وحقائق التأويل – النسفي نص 285، 286

الكلب فمعنى قوله تعالى: كمثل الكلب، أي إن هذا صار كلبا وهو بَلْعَم بن باعوراء، إن رأى آياتنا وعبرنا لم يتعظ وإن لم ير لم يتعظ لأنه اسلخ مما آتيناه.

## نصيحة:

الكلب حيوان كلنا يعرفه، صورة وصوتا حين سياع نباحه، ومنظر لهذه في البراري، وقد ضرب الله به المثل ليقرب لنا الصورة، ويبين لنا فيها العبرة لمن أراد أن يعتبر.

هذا عبد من عباده آتاه الله الآيات لكي تكون له هدى فيتبع النور الذي أنزله الله معها، ولكنه آثر الحياة الدنيا عن الآخرة، فانسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدها، والإنسلاخ دليل نزع ربقة الشرع الذي ارتضاه الله لعباده ودلهم عليه بواسطة الرسل، فكل من يسمع آيات الله تتلى عليه ولا يتعض ولا يمتثل فهو منسلخ عنها، واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ الله تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيم (8) ﴾سورة الجاثية.

فإذا أكرمك الله بالخطاب، وأجَّلكَ ليوم الحساب، فلا تكن أصم، أعمى، أبكم، لاعقل له ولا لب، واجتهد أن تفهم عنه ما أنزل من الوحي وأن تعمل بها أمرك به وأن تنتهي عها نهاك عنه، ففيه نجاتك يوم الحساب.

واجعل قدوتك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ(73) ﴾سورة

\_

<sup>1)</sup> الأمثال في الكتاب والسنة - الحكيم الترميذي - ص 7، 8

الأنبياء، ولا تكن من الذين قال الله فيهم: ﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فَي الشِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاّ قَلِيلاً (46) ﴾ سورة النساء.

كرامتك في إيهانك اليقيني، واتباعك لنَبِيِّك المصطفى، فلا تجعل كرامتك تَنْحَطُّ و أعهالك ثُمُبُط ، وحياتك في الدنيا والآخرة مآلها الخسران المبين.

# من سورة يونس

(إِنَّهَا مَثُلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَهَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّهَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ عِبَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا آتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ} (24) ﴾ سورة يونس

## المعنى:

صفة الحياة الدنيا، وحالها العجيبة في فنائها وزوالها، وذهاب نعيمها واغترار الناس بها، كمثل مطر نزل من السهاء فنبت به انواع من النبات، مختلط بعضها ببعض، قال ابن عباس: اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكله الناس من الحبوب والثهار والبقول، والانعام من الكلأ والتبن والشعير حتى إذا اخذت حسنها وبهجتها وتزينت بالحبوب والثهار والازهار، وهو تمثيل لها بالعروس اذا تزينت

بالحلي والثياب، وظن أصحابها أنهم متمكنون من الإنتفاع بها، محصلون لثمرتها وغلتها، جاءها قضاؤنا بهلاك ما عليها من النبات، اما ليلا واما نهارا فجعلناها محصودة مقطوعة لا شيء فيها، كالذي حصد بالمناجل أى كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر الارضقبل ذلك، كذلك نفصل الآيات أى مثل ما بينا هذا المثل الرائع للحياة الدنيا، نبين الآيات ونضرب الامثال لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذه الامثال، قال الألوسي: وتخصيصهم بالذكر لانهم المنتفعون بالمواعظ.

#### اللغة:

- [نُخُرُفَهَا] الزخرف: كمال حسن الشيء ونضارته، سمي زخرفا لبهجته ونضارته
  - [تَغُن] غني بالمكان اذا اقام به وعمره.

#### البلاغة:

1- ﴿ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا ﴾ هذا من (بديع الاستعارة) شبه الارض حينها تتزين بالخلي والثياب، واستعير لتلك بالنبات والازهار، بالعروس التي تتزين بالحلي والثياب، واستعير لتلك البهجة والنضارة لفظ الزخرف.

2- ﴿ أَتَنَهَآ أَمُّرُنا ﴾ الامر ههنا كناية عن العذاب والدمار.

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير -علي الصابوني - ج2

#### نصيحة:

هذا المثل يبين للإنسان حقيقة الحياة الدنيا ومتاعها ويبين له بصورة واضحة للعيان أن الحياة الدنيا دار فانية يجب التزود فيها بالأعمال الصالحات للحياة الباقية.

الماء مصدر الحياة، والنبات مصدر للغذاء وباختلاطها في التربة تخرج الزروع والثهار من كل الألوان والأشكال، والكل مسخر للإنسان مشترك بينه وبين الحيوان، فإذا اغتر بتنوع الغذاء وكثرة الماء ونقاوة الهواء، وظنَّ أن قوة عقله مكنته من السيطرة على خزائن الأرض، فهذا نوع من الخيال، لأن الحقيقة غير ذلك، واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزَّلُهُ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزَّلُهُ إِلاَّ عِندَهُمْ خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزَّلُهُ إِلاَّ عِندَهُمْ خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزَّلُهُ إِلاَّ عِندَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ لَلُمُ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ لَلُمُ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ لَلُمُ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ لَلَهُ مَن المَّامِ له من الكهف، فها يراه هو إلا قليل مهما ظهر له من الكثرة أو من أسباب المقوة.

وما ضرب هذا المثل إلا ليأخذ الإنسان حِذْره والحيطة لأن أمر الله إذا جاء لا يؤخر وأقرأ قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ لَا يؤخر وأقرأ قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمُوَّا وَإِنَّاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلَ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الحُيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) ﴾سورة الحديد

فإذا جاءك من خبرها ووعضك خالقك وخالقها مبينا لك أحوالها المتقلبة كتقلب الليل والنهار، ومآلها إلى زوال، فكيف يكون ركونك إليها دَيْدَنُك، وجريُك وارء حطامها هو ما يهمك، فقد جاءت الأحاديث النبوية والآثار الحكيمة لتحذرك منها وتحذرني، فإذا كنت من الأيقاظ فكن من أهلها العباد، وإذا كنت أعقل الناس فكن فيها من الزهاد، وقد أحسن القائل في وصفها حيث قال:

أنظر إلى الأطلال أكيف تغيرت سحب البلى أذياله برسومها ومضت جماعة أهلها لسبيلهم لما نظرت تفكرا لديارهم لو كنت أعقل ما أفقت من البكا نصبت لنا الدنيا زخارف حسنها همي التي لم تَمْنِ قلط لذائق

من بعد ساكنها وكيف تنكرت فتساقطت أحجارها و تكسرت وتغييت أخبارهم وتنكرت سحّت عبرة وتحدرت حسبي هناك ومقلتي ما أبصرت مكرا بنا خديعة ما فـتّرت إلا تغيير طعمها وتمررت

1) الأطلال: ما بقي من الديار

<sup>2)</sup> سحّت العين: جادت بالدمع وصبته كثيرا

خدًاعة بجهالها إن أقبلت فجّاعة بزوالها إن أدبرت وهّابة سلاّبة لهِباتها طلاّبة لخراب ما قد عمرت وإذا بَنَتْ أمراً لصاحب ثروة نصبت مجانقها عليه فدمرت وقال آخر:

ومن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها أدبرت كانت على المرء حسرة وإذا أقبلت كانت كثيرا همومها

فتأمل أيها الأخ الكريم ولا تغتر بزخارف الدنيا، يكتب لك السلامة في عرضك ودينك، وترجع إلى مولاك بقلب سليم.

## من سورة هود

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّمِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) مَثُلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) مَثُلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (24) ﴾ سورة هود.

## المعنى:

أي جمعوا مع الإيهان والعمل الصالح الإخبات: وهو الاطمئنان إليه سبحانه والخشوع له، والانقطاع لعبادته، أولئك المنعمون في الجنة، لا يخرجون منها أبدا، (مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيِّنِ)، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، شبّه تعالى فريق الكافرين (كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَيِّ) وفريق المؤمنين بـ (وَالبِّمِيرِ وَالسَّمِيعُ) وهو

من باب اللَّف والطِّباق، والمعنى: حال الفريقين العجيب، كحال من جمع بين العمى والصمَم، ومن جمع ببن السمع والبصر (هَلْ يَسْتَوَيِكَانِ مَثَلًا)، الاستفهام إنكاري أي لا يستون مثلا، فليس حال من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه كحال من يخبط في ظلمات الضلالة، ولا يهتدي إلى سبيل السعادة، أفلا تعتبرون وتتعظون؟ والغرض التفريق بين أهل الطاعة والإيهان، وأهل الجحود والعصيان.

#### اللغة:

- [الخَبْتُ]: هو البراح القفر المستوي من الأرض؛ فكأن المخبت في القفر قد انكشف واستسلم وبقي ذا منعة، فشبه المتذلل الخاشع بذلك، وقيل اشتق من استوائه وطمأنينته.

#### البلاغة:

[كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَةِ] فيه تشبيه ''مرسل مجمل'' لوجود أداة التشبيه وحذف وجه الشبه أي يمثل الفريق الكافر كالأعمى والأصم في عدم إبصار الحق وسهاعه ومثل الفريق المؤمن كالسميع والبصير في الرؤية والسماع.

وقد أفاد ابن عطية في كتابه الوجيز، أن هذا تمثيل بمثالين فقد شبه الكافر بـ (الأعمى والأصم)، وشبه المؤمنب (البصير والسميع) وقال بعض المتأولين:

<sup>1)</sup> المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – ابن عطية، ص 161

التقدير كالأعمى الأصم والبصير السميع، ودخلت واو العطف كها تقول: جاءني زيد العاقل والكريم، وأنت تريده بعينه؛ فهو على هذا تمثيل بمثال واحد.

## نصيحة:

أكرم الله الإنسان بالحواس الخمس لكي يتعرف على محيطه وما يصله منه من تنبيهات، ومن حكمة الله أن جعل التحكم فيها للعقل الذي يحلل ويترجم ويرتب ويستنتج ويركب هذه المعلومات، حتى لا يضل أو يتيه في عالم ملئ بالمحسوسات في صورة نعم أنعمها عليه خالقه. واسمع قوله تعالى: ﴿وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) سورة إبراهيم.

هناك نعمة من نوع آخر قد يغفل الإنسان عنها ولا يلقي لها بالا، ألا وهي نعمةالإسلام.

الإنسان أمام هذه النعمة أحد اثنين، إمّا مؤمن وإمّا كافر، واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنٌ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) ﴾ سورة التغابن، والإيمان مقترن دائها بالعمل الصالح، أوله التصديق اليقيني بها جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، من أخبار الغيب، وثانيه العمل بالشريعة الغراء وثالثه التدرج في مراتب الإحسان للوصول إلى المعاينة، واسمع قول رسول الله مجيبا عن سؤال جبريل في الحديث المشهور الذي رواه

1) نفس المصدر السابق - ص 162

وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله ﷺ: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا). قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيهان ؟ قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره). قال: صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان ؟ قال: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك). قال: فأخبرني عن الساعة ؟ قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل). قال: فأخبرني عن أمارتها ؟ قال: (أن تلد الأمة ربَّتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان). قال: ثم انطلق، فلبثتُ ملِيًّا، ثم قال لي: (يا عمر، أتدري من السائل ؟). قلت: الله ورسوله أعلم.قال: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم).

قد ضرب الله لك في هذا المثل حال الفريقين، بالأعمى والأصم والبصير والسميع، فكن صاحب بصيرة مفتوحة تتلقى نور خالقك وتبصر آياته في نفسك والآفاق، وسمع مفتوح على أذينات قلبك تستقر فيه الكلمات فيعي ما يقال له في الكتاب المقروء والمشاهد، لكى تتحقق بالإخبات إلى ربك فيدخلك جنته

وتكتب من الفائزين، وإياك أن تكن الرجل الثاني فتهلك ويومها تقول: ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) ﴾ سورة المؤمنون.

# من سورة الرعد

﴿ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَمُّم بِشَيْء إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى اللَّه لِيَنْلُغَ فَاهُ وَمَا هُو يَبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي صَلاَلِ (14) وَلله يَسْجُدُ مَن فِي السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلالْهُم بِالْغُدُوِّ وَالاَصَالِ (15) فَلْ مَن رَّبُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ فَلْ مَن رَّبُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظَّلُمَاتُ وَالنَّولُ أَمْ مَعَلُوا لللهُ خَالِقُ كُلِّ فَالنَّيْرُ أَمْ جَعَلُوا للهُ شَرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ فَالنَّيْرُ أَمْ جَعَلُواْ للهُ شَرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ فَيَاللَّ وَاللَّهُ وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهَارُ (16) أَنزَلَ مِنَ السَّاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِدًا وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهُارُ (16) أَنزَلَ مِنَ السَّاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِدًا أَوْدِيةٌ وَالْمَالَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ فَكَا الزَّبَدُ فَيَلْهُ مَعَلَى وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ أُولِيَكَ كُمْ سُوءُ الْأَرْضِ جَيَعُا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ أُولِيكَ كُمْ سُوءُ الْخَسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَعْسَ الْهَادُ (18) أَفَمَن يَعْلَمُ أَنْمَا أُنْوا لِإِيكَ مَن رَبِكَ وَلَيْلِكَ مِن رَبِكَ النَّاسِ وَمَا وَالْمَا لِوَ وَمُؤْواهُمْ عَمَى إِنَّا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ الأَلْبَابِ (19) ﴾ سورة الرعد.

#### المعني:

أى لله تعالى تتجه الدعوة الحق، فهو الحقيق بأن يعبد وحده بالدعاء والالتجاءوالآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون اللهلا يستجيبون لهم دعاء ولا يسمعون لهم نداء، إلا كمن يبسط كفيه للماء من بعيد، يدعوه ويناديه ليصل الماء إلى فمه، والماء جماد لا يحس ولا يسمع، قال أبو السعود: شبه حال المشركين في عدم حصولهم عند دعاء آلهتهم على شيء أصلا، بحال عطشان هائم لا يدري ما يفعل، قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء، يبغى وصوله إلى فمه، وليس الماء ببالغ فمه ابدا، لكونه جمادا، لا يشعر بعطشه، وما دعاؤهم والتجاؤهم لآلهتهم، إلا في ضياع وخسار لأنه لا يجدي ولا يفيد، ولله وحده يخضع وينقاد أهل السموات وأهل الأرض، (طَوْعًا وَكُرُهًا) اي طائعين وكارهين، قال الحسن: المؤمن يسجد طوعا، والكافر يسجد كرها اي في حالة الفزع والاضطرار، وتسجد ظلالهم أيضا لله في أول النهار وأواخره، والغرض الإخبار عن عظمة الله تعالى وسلطانهالذي قهر كل شيء، ودان له كل شيء، بأنه ينقاد لجلاله جميع الكائنات، حتى ظلال الآدميين، والكل في نهاية الخضوع والاستسلام لأمره تعالى، قل يا محمد لهولاء المشركين: مَن خالق السموات والأرض ومدبر امرهما؟ والسؤالللتهكم والسخرية لما عبدوا من دون الله، قل لهم تقريعا وتبكيتا: الله خالقهها، قل لهم - إلزاما لإقامة الحجة عليهم - أجعلتم لله شركاء؟وعبدتموهم من دونه، وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم، ولا على دفع الضر عنها ؟ فكيف يستطيعونه لغيرهم؟ (قُلْهَلْيَسْتَوِي ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْهَلْ تَسْتَوِي ٱلظُّلُمُن وَٱلنُّورُ) هذا تمثيل لضلالهم في عبادة غير الله، والمراد بالأعمى: الكافر، وبالبصير: المؤمن،

وبالظلمات: الضلال، وبالنور: الهدى، والمعنى: كما لا يستوي الأعمى والبصير، وكما لا تستوي الظلمات والنور، كذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر ضياء الحق، والمشرك الذي عمي عن رؤية ذلك الضياء، فالفارق بين الحق والباطلواضح، وضوح الفارق بين الأعمى والبصير، والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر، ظهور الفارق بين النوروالظلام، أَم جَعَلُوالِيَهِ شُرَكاء عَلَقُوا كَنَاقِهِ وَتَشَنَبَه النَّاق عَلَيْهِم المنام الفارق بين النوروالظلام، أَم جَعَلُوالِيه شُركاء عَلَق الله المنام المنام المنام عليهم، والتهكم بهم، أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة المناه من خلق الاحتجاج عليهم، والتهكم بهم، أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من خلق الله من خلق الله من خلق الله من خلق الله من خلق المناه، ويرون هذه الآلهة المزعومة لم تخلق شيئاً، ثم بعد هذا كله يعبدونها من دون الله، وذلك أسخف واحط ماتصل إليه عقول المشركين!! ولما اقام الحجة عليهم جاء بهذا البيان الواضح (قُل الله عقول المشركين!! ولما اقام الحجة عليهم جاء بهذا البيان الواضح (قُل الله عقول المشركين!! ولما اقام الحجة عليهم جاء بهذا البيان الواضح (قُل المنفرد بالألوهية والربوبية، الغالب لكل شيء، وجميع الأشياء، لا خالق غيره، وهو المنفرد بالألوهية والربوبية، الغالب لكل شيء، وجميع الأشياء تحت قدرته وقهره.

أنزل تعالى من السهاء مطراً فجرت مياه الأودية بمقدار سعتها، كل بحسبه، فالكبير بمقدار كبره، والصغير بمقدارصغره، حمل السيل الذي حدث من الأمطار، زبدا عاليا فوقه، وهو ما يحمله السيل من غثاء، ورغوة تظهر على وجه الماء، قال الطبري: هذا مثل ضربه الله للحق والباطل، والإيهان والكفر، فمثل الحق في ثباته، والباطل في اضمحلاله، مثل الماء الذي أنزله الله من السهاء إلى الأرض، فاحتمل السيل زبدا عاليا، فالحق هو الماء الباقي الذي يمكث في الأرض، والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل، وهذا أحد مثلى الحق والباطل،

والمثل الآخر قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُۥ ﴾ أي ومن الذي يوقد عليه الناس من المعادن، كالذهب والفضة والنحاس، مما يسبك في النار طلب الزينة، او الأشياء التي ينتفع بها كألاواني، زبد مثل زبد السيل، لا يتتفع به كما لا يتتفع بزَبَد السَّيل، كذلك يضرب الله المَثَل للحق والمثل للباطل، فمثل الحق في ثباته واستقراره، كمثل الماء الصافي الذي يستقر في الأرض فينتفع منه الناس، ومثل الباطل في زواله واضمحلاله، كمثل الزبد والغثاء الذي يقذف به الماء يتلاشى ويضمحل، فأما الزبد الذي لا خير فيه، مما يطفو على وجه الماء والمعادن، فانه يرمى به السيل ويقذفه، ويتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي وأما ما ينتفع الناس به من الماء الصافي، والمعدن الخالص، فيبقى ويثبت في الأرض، مثل هذين المثكين السابقين، يبين الله الأمثال للحق والباطل، والهدى والضلال، ليعتبر الناس ويتعظوا ((يقول الشهيد "سيد قطب" في تفسيره الظلال ما نصه: "ثم نمضي مع السياق يضرب مثلا للحق والباطل، للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح، إن الماء لينزل من السهاء فتسيل به الأودية، وهو يلم في طريقه غثاء يطفو على وجهه فيصورة الزبد، وهو نافش راب منتفخ، ولكنه بعد غثاء، والماء من تحته سارب ساكن هادىء، ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والحياة، كذلك يقع في المعادن التي تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة أو آنية كالحديد والرصاص، فان الخبث يطفو ولكنه بعْد خَبَثِ يذهب، ويبقى المعدن في نقاء، ذلك مثل الحق والباطل، فالباطل يطفو ويعلو ويبدو رابيا منتفخا ولا يلبث أن يذهب جُفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك، والحق يظل

هادئا ساكنا ولكنه الباقي في الأرض كالماء المُحيى، والمعدن الصريح")، للمؤمنين الذين استجابوا لله بالإيهان والطاعة، المثوبة الحسنى، وهي (الجنّة) دار النعيم، (وَاللَّيْنَ لَرَيَسَتَجِبُواْللّهُ،) أي لم يجيبوا ربهم إلى الإيهان به، وهم الكافرون، لو كان لهم جميع ما في الدنيا من الأموال ومثل جميع ما في الدنيا من كنوزلبذلوا كل ذلك فداء لأنفسهم، ليتخلصوا من عذاب الله ، لهم الحساب السيىء، قال الحسن: يحاسبون بذنوبهم كلها، لا يغفر لهم منها شيءوالمكان الذي يأوون اليه يوم القيامة نار جهنم، بئس هذا المستقر والفراش الممهد لهم في النار، (أَفَنَنِعَلَمُ أَنَا الزَلِ إِليَّكَ مِن رَبِّكَ المَّقُ كُن هُواَعَى) الهمزة للاستفهام الإنكاري أي هل يستوي من أمن وصدق بها نزل عليك يا أيها الرسول، ومن بقي يتخبط في ظلمات الجهل والضلال ؟ لا لب له كالأعمى ؟ والمراد به عمى البصيرة، قال ابن عباس: نزلت في حزة، وأبي جهل، إنها يتعظ بآيات آلله ويعتبر بها ذَوُو العقول السليمة. 1

#### اللغة:

- [زَبِد] الزبد: الغثاء الذي يحمله السيل
  - [تَلِيكًا] عاليا منتفخا
- [جُفَآة] مضمحلا متلاشيا، لا منفعة فيه ولا بقاء له يقال: جفا الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به
  - [الَّهِهَادُ] الفراش وأصله المكان الممهد الموطأ للنوم والراحة

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير – على الصابوني، ج2

#### البلاغة:

- 1 التشبيه التمثيلي في ﴿ كَبَسِطِ كَفَيَّهِ ﴾ شبه عدم استجابة الأصنام للداعين بعدم استجابة الماء لباسط كفيه إليه من بعد، فوجهالشبه منتزع من متعدد، ولهذا يسمى (التشبيه التمثيلي).
- 2- الاستعارة في ﴿ قُلَ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمُتُ وَٱلنُّورُ ﴾ استعار لفظ (الظلمات والنور) للكفر والإيمان وكذلك لفظ (الأعمى) للمشرك الجاهل و(البصير) للمؤمن العاقل.
- 2- ﴿ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا... ﴾ الآية شبه تعالى الحق والباطل بتشبيه رائع يسمى (التشبيه التمثيلي) لأن وجه الشبه فيه منتزع من متعدد، فمثل الحق بالماء الصافي، الذي يستقر في الأرض، والجوهر الصافي من المعادن الذي به ينتفع العباد، ومثل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر على وجه الماء، والخبث من الجوهر الذي لا يلبث أن يتلاشى ويضمحل، والصورة التيتوحي بها الآية، صورة (الحق) و(الباطل) وهما في صراع كالزبد الذي تتقاذفه الأمواج ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَأَمَّا مَا يَنْعَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّ كُنُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وهو تمثيل في منتهى الروعة والجهال.
- 4- ﴿ فَسَالَتَ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ مجاز عقلي من إسناد الشيء لمكانه، والأصل فسالت مياه الأودية.
- 5 ﴿كَذَٰلِكَ يَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ﴾ فيه إيجاز بالحذف أي أمثال الحق، وأمثال الباطل.

- 6 ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِ مُالْمُسْنَّ وَالَّذِينَ لَرِّيسَتَجِيبُواْ لَهُ و ﴾ بينهما طباق السلب.
- 7- ﴿ كُنَّهُوَأَغَيًّ ﴾ شبه الجهل والكفر بالعمى على سبيل (الاستعارة التبعية) لأن المراد بالأعمى الجاهل الكافر.

في المثال السابق، يضرب الله مثلا للحق وأهله والباطل وحزبه، فمثل الحق وأهله بالماءينزل من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع وبالمعادن الذائبة في صوغ الحلى منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفات، وذلك ماكث في الأرض باق ظاهرا يثبت الماء في منافعه، وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة، وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله ووشك زواله بزبد السيل الذي يرمى به وبزبد المعدن الذي يطفو فوقه إذا أذيب.

قال الجمهور: وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوب، والحق والباطل، فالماء القرآن نزل لحياة الجنان كالماء للأبدان والأودية للقلوب ومعنى بقدرها، بقدر سعة القلب وضيقه والزبد هواجس النفس ووساوس الشيطان والماء الصافي المنتفع به مثل الحق فكها يذهب باطلا ويبقى صفو الماء، كذلك هواجس النفس ووساوس الشيطان ويبقى الحق كها هو، وأما حلية الذهب والفضة فمثل للأحوال السنية والأخلاق الزكية، وأما متاع الحديد والنحاس والرصاص فمثل للأعمال الممدة بالإخلاص المعدة للخلاص، فإن الأعمال جالبة للثواب دافعة

للعقاب، كما أن الجواهر بعضها أداة النفع للكسب وبعضها آلة الدفع في الحرب وأما الزبد فالرياء والخلل والملل والكسل.

## نصيحة:

قال الشاعر:

فكن تالياً آي الكتاب مداويا بها كل داء فهي أرجى دوائه فمن على مائه فمن على فمن على مائه هدى وشفاء للقلوب ورحمة من الله يشفي ذوي العمى بشفائه

كن من أهل الحق ناصره، متبعا في ظلمات الليل نوره، واجعل وعائك الذي بين جنبيك مستقره، ولا تنسى أن كلام الله نزل بالحق، ويدعو إلى الحق، وقد رفع رايته الرسول وصحبه، فلا تغفل ولا تتبع خطوات العدو الذي توعدك منذ أنزل الله أباك ليمتحنه، ففي اتباع الحق الرفعة والسمو، وتتشبع الأرض الظمآنة من معينه، فارفع رايته يرفعك الله به المنازل، واجعل أرضك تستقبل الخير الذي أنزل معه، ولا يغرك كثرة أهل الباطل فهم غثاء كغثاء السيل، وتأمل معي حديث حذيفة بن اليان فيها يرويه الثلاثة:

عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليهان الله عن الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر

<sup>1)</sup> مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفى، ص 43 - 544

<sup>2)</sup> أحمد بن علي بن حسن بن مشرف

غافة أن يُدركني، فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نَعَم"، قلت: وهل بعدذلك الشرمن خير، قال: "نَعَم وفيه دَخَن"، قلتُ: ومادخنه؟قال: "قوم يَهدونَ بِغيرِهَدْيِي، تعرِفُ وَتُنكِرُ"، قلت: فهل بعدذلك الخيرمن شر؟قال: "نَعَم، دُعاة على أبواب جهنم، مَن أجابَهُم إليها قذفوهُ فيها"، قلت يا رسول الله صِفهُم لنا، قال: "هُم مِن جِلدَتِنا ويَتكلَّمون بألسِتَنِنا"،قلت:فهاتأمُرني إن أدركني ذلك؟، قال: "تلزم جماعة المُسلِمين وإمامَهم"، قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولاإمام، قال: "فاعتزل تلك الفِرَق كُلّها، ولوأن تَعض بأصلِ شَجَرة حتى يُدرِككَ الموتُ وأنتَ على ذلك". (رواهالثلاثة).

### **^**

﴿ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمِنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي السَّاعِ اللهُ عَمَاعُ (26) ﴾ سورة الرعد

## المعنى:

أي يوسع على من يشاء من عباده، ويضيق على من يشاء، حسب الحكمة والمصلحة وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا فرح أشر وبطر، وهو إخبار في

1) هو أبو عبد الله حذيفة بن حُسَيْل اليهان من بني عبس، جاء حذيفة هو وأخوه ووالدهما إلى رسول الله والله والل

ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا، ولذلك حقرها بقوله: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي اللَّخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ﴾، أي عرض قليل وشيء حقير، بالنظر إلى الآخرة

#### اللغة:

- [مَتَاع] كل شيء يتمتع به إلى أجل ثم ينتهي ويفني.

### البلاغة:

- ﴿ إِلاَّ مَتَاعٌ ﴾أي إلا مثل المتاع الذي يستمتع به الإنسان في الحاجات المؤقتة، ففيه تشبيه بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه.

لما أخبر عمن تقدمت صفته بأن (هَمُّمُ اللَّعْنَةُ وَهَمْ شُوءُ الدَّارِ (25) اسورة الرعد، أنحى بعد ذلك على أغنيائهم، وحقر شأنهم وشأن أموالهم، المعنى: أن هذا كله بمشيئة الله، يهب للكافر المال ليهلكه به، ويقدر على المؤمن ليعظم بذلك أجره وذخره، وقوله: (وَيَقَدِرُ اليَّي من التقدير، فهو مناقض يبسط، ثم استجهلهم في قوله: (وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) وهي بالإضافة إلى الأخرة متاع ذاهب مضمحل يستمتع به قليلا ثم يفنى، و(المتاع): ما يتمتع به علا لا يبقى وقال الشاعر: 1

تمتع يا مشعث إن شيئا سبقت به المهات هو المتاع

<sup>1)</sup> مُشعث العامري شاعِر جاهلي مُحسن من شُعراء الأصمعيات، مِن قبيلة بني عامر بن صعصعةمن هوازن

<sup>2)</sup> المحرر الوجيز - ابن عطية، ص113

### نصيحة:

ذكر لفظ (متاع) في القرآن الكريم عدد 33مرة بمعنى ما يستمتع به الإنسان في حياته ثم يعتريه الفناء إما باضمحلاله أو بموت الإنسان ورجوعه إلى خالقه، وإليك هذه الآيات عسى أن تكون فيها موعضة حسنة لمن أراد الآخرة ومتاعها الدائم.

- 1- ﴿فَأَزَهَّكُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ
   عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمِتَاعٌ إِلَى حِينِ (36) ﴾ سورة البقرة
- 2- ﴿ لِأَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ ثَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَمُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) ﴾ سورة البقرة
- 2- ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَذْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَذْوَاجِهِم مِّتَاعًا إِلَى الْحُوْلِ
  غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن
  مَّعُرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) ﴾ سورة البقرة
  - 4- ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُّتَّقِينَ (241) ﴾ سورة البقرة
- 5- ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النَّسَاء وَالْبَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا اللَّهُ عَلَيْ وَالْخُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) ﴾ سورة آل عمران

- 6- ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحُيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) ﴾ سورة آل عمران
  - 7- ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْهَادُ (197) ﴾ سورة آل عمران
- 8- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآثُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَإِلاَّ أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالاَّخِرَةُ خَيْرٌ لِمِّنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالاَّخِرَةُ خَيْرٌ لِمِّنَا اللَّهُ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77) ﴾ سورة النساء
- 9- ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهِ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) ﴾ سورة المائدة
- 10- ﴿ قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ (24) ﴾ سورة الأعراف
- 11- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِّ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَهَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ(38)﴾سورة التوبة
- 12 ﴿ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ يَا أَيُّمَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَيْ مَنْ جِعُكُمْ فَنُنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مِّتَاعَ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (23) سورة يونس

- 13- ﴿مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِهَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ(70) ﴾ سورة يونس
- 14 ﴿ قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) ﴾ سورة يوسف
- 15 ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) ﴾ سورة يوسف
- 16 ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ (79) ﴾سورة يوسف
- 17 ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَعِّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّنْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحُقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالُ (17) ﴾ سورة الرعد
- 18 ﴿ اللهُ كَيْسُطُ الرِّزْقَ لَمِنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي اللهِ عَيَاةً الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ (26) ﴾ سورة الرعد
- 19 ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمِتَاعًا إِلَى حِينِ (80) ﴾ سورة النحل

- 20 ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) ﴾ سورة النحل
- 21 ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ (111) ﴾ سورة الأنبياء
- 22- ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَالله يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) ﴾سورة النور
- 23 ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) ﴾ سورة القصص
- 24 ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) ﴾ سورة القصص
- 25 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِاَنْهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِللَّهِ عَلَيْ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّبِيّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَالله لَا يَسْتَحْيِي مِن اللّهِ وَالله لَا يَسْتَحْيِي مِن اللّهِ وَلا لَا يَسْتَحْيِي مِن اللّهِ وَلا مَسْتَحْيِي مِن اللّهِ وَلا الله وَلا أَن تَنكِحُوا لِللّهُ وَلَا مُن بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ الله عَظِيمًا (53) ﴾ سورة الأحزاب أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ الله عَظِيمًا (53) ﴾ سورة الأحزاب
  - 26- ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ (44) ﴾ سورة يــس
- 27- ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) ﴾سورة غافر

- 28 ﴿ فَهَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) ﴾ سورة الشورى
- 29- ﴿ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) سورة الزخرف
  - 30 ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ (73) ﴾ سورة الواقعة
- 31 ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ
  وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ
  حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ الله وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
  إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ (20) ﴾ سورة الحديد
  - 32 (مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33) ) سورة النازعات
    - 33 (مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) ﴾سورة عبس

المتاع لفظ يدل مفهومه من سياق هذه الآيات، على كل ما يتمتع به الإنسان في حياته منذ هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة، إلا أن كتاب الله أعطى لمفهوم اللفظ دلالتين، متاع فاني في الحياة الدنيا ومتاع باقي في الحياة الأخرى.

الإنسان في هذه الحالة إما أن يتمتع في الأولى بها أحله الله له وهو مصدق بيقين أنه تاركه لا محالة ومنتقل إلى الأخرى لينعم بمتاع لا يفنى، فيحيى سعادتين فيهها: سعادة الروحلتيقنها أن ما ستلقاه غدا هو خير لها، فتكون أعهالهكلها

صالحة فيها الخير، واقرأ إن شئت قوله تعالى في الآية رقم 14 من سورة آل عمران: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقْنَطَرَةِ مِنَ النَّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقْنَطَرةِ مِنَ النَّهَ مِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ اللَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمُنْعَامِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ(14) ﴾ سورة آل عمران، وهاك لاحقتها لييزداد يقينك، قوله تعالى بعدها: ﴿ قُلْ أَوُنَبُنْكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن عَيْلَ بعدها: ﴿ قُلْ أَوُنَبُنْكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِندَ رَبِّهِمْ مَنَاتُ مَّنَ اللهُ وَاللهُ بَصِيرٌ عَلَى اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

زيادة في الإعتبار، إليك أبياتا من الأشعار، علَّها تتضح الصورة لمتاع الدنيا وأحوال طلابها: يقول الشاعر: 1

غُلْبُ الرجالِ في أغنتهمُ القُللُ وأودعوا حفراً يابئس ما نزلوا أين الاسرّةُ والتيجانُ والحللُ من دونها تُضربُ الأستارُ والكللُ

باتوا على قللِ الاجبال تحرسُهم واستنزلوا بعد عزّ من معاقلهم ناداهم صارخٌ من بعد ما قبروا أين الوجوه التي كانت منعمةً

<sup>1)</sup> ينسب هذا الشعر للحسين 🐠.

تلك الوجوه عليها الدودُ يقتتلُ فأصبحوا بعد طول الأكلِ قدأكلوا ففارقوا الدورَ والأهلينَ وارتحلوا فخلّفوها على الأعداء وانتقلوا وساكنوها الى الاجداث قدرحلوا أين الحياة وأين الخيلُ والخولُ لين الحياة وأين الخيلُ والخولُ لين الجيوش التي تُحمى بهاالدول أين الجيوش التي تُحمى بهاالدول عنك المنية إن وافي بها الأجلُ من روحه بجبالِ الموتِ تتصلُ

فافصح القبرُ حين ساءهم قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا وطالما عمّروا دوراً لتُحصنهم وطالما كنزوا الأموالوادخروا أضحت منازهُم قفراً معطلة سل الخليفة إذ وافت منيته أين الرماة أما تُحمى بأسهمهم أين الكهاة أما حاموا أما اغتضبوا فيهات ما نفعوا شيئاً وما دفعوا فكيف يرجو دوامَ العيش متصلاً

و كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات 1:

يبقى الإله ويفنى المال والولد و الخلد قد حاولت عاد فها خلدوا والإنس والجن فيها بينها ترد من كل أوب إليها وافد يفد؟ لا شيء مما ترى تبقى بشاشته لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه ولا سليان إذ تجري الرياح له أين الملوك التي كانت لعزتها

 قصائد وأبيات في الزهد والوعظ والرقائق، ملتقى أهل الحديث، موقع إلكتروني: http://www.ahlalhdeeth.com حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا وقال شرف الدين بن أسد:

يا من تملك ملكاً لا بقاء له حملت نفسك آثاماً وأوزارا هل الحياة بذي الدنيا وإن عذبت إلا كطيف خيال في الكرى زارا وقال بعضهم:

وغاية هذي الدار لذة ساعة ويعقبها الأحزان والهم والندم والندم وهاتيك دار الأمن والعز والتقى ورحمة رب الناس والجود والكرم وقال آخر:

سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولا بد من زاد لكل مسافر ولا بد للإنسان من حمل عدة ولا سيها إن خاف صولة قاهر وقال شاعر آخر:

وإن المرء قد سار سِتِّينَ حجةً إلى منهل من ورده لقريب وقد اتضح القول واستبان السبيل، فها على صاحب الْلُّب إلا إيثار الآخرة على الأولى ليكون من الناجين يوم القيامة حيث لا ينفع الندم.

# من سورة إبراهيم

﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِّمْ أَعْمَالُمُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18) ﴾ سورة إبراهيم.

## المعنى:

أي مثلُ أعمالِ الكفار التي عملوها في الدنيا، يبتغون بها الأجر، من صدقة وصلة رحم وغيرها، مثلُ رمادِ عصفت به الريح، فجعلته هباء منثورا، في يوم شديد هبوب الريح، قال القرطبي: ضرب الله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها، كما تمحق الريح الشديدة الرماد، في يوم عاصف، لأنهم أشركوا فيها غير الله ولا يقدر الكفار على تحصيل ثواب ما عملوا، من البر في الدنيا لإحباطه بالكفر، كما لا يستطبع ان يحصل الإنسان على شيء من الرماد، الذي طيرته الريح، ذلك هو الخسر ان الكبر

(مَّفَلُ ٱلَّذِينَ) مبتدأ محذوف الخبر أي: فيها يتلى عليكم مثل الذين (كَفَرُواْ بِهِلَةٍ مِنْ وَاللّهُ مستعار للصفة التي فيها غرابة، وقوله: (أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ) جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: أعهالهم كرماد (الشَّتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ) وفي قراءة المدني (الرِّيَاحُ)، (في يَوْمِ عَاصِفِ بَالرِيحُ) جعل العصف لليوم، وهو لما فيه والريح كقولك: يوم ماطر، وأعهال الكفرة المكارم التي كانت لهم من صلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر الإبل للأضياف وغير

ذلك، شبهها في حبوطها لبنائها على غير أساس، وهو الإيهان بالله تعالى – برماد طيرته الريح العاصف (لَّا يَقُدِرُونَ) يوم القيامة (مِمَّا كَسَبُوا) من أعهالهم (عَلَى شَيَّ عَلَى الريح العاصف (لَّا يَقُدِرُونَ) يوم القيامة (مِمَّا كَسَبُوا) من أعهالهم (عَلَى شَيْعً أي لا يرون أثرا من ثواب، كها لا يقدر من الرماد المتطاير في الريح على شيئ، (ذَالِكَ هُوَ الطَّهَا لُلُ الْبَعِيدُ) إشارة إلى بُعْد ضلالهم عن طريق الحق، أو عن الثواب. 1

يشير ابن عطية في كتابه – المحرر الوجيز – أن هناك اختلاف بين النحويين في سبب رفع (مثلُ) فمذهب سيبويه رحمه الله أن التقدير: فيها يتلى عليكم أو يقص: (مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُولُ)، ومذهب الكسائي والفراء: أنه ابتداء خبره (كَرَمَادٍ) والتقدير عندهم: مثل أعهال الذين كفروا كرماد، وقد حكي عن الفراء: أنه يرى إلغاء (مثلُ) وأن المعنى: الذين كفروا أعهالهم كرماد، وقيل: هو ابتداء (أَعْمَالُهُمُّ) ابتداءثان، و(كَرَمَادٍ) خبر الثاني، والجملة خبر الأول، وهذا ما رجحه ابن عطية فقال: وكأنك قلت: المتحصل مثالا في النفس للذين كفروا هذه الجملة المذكورة، وهي: (أَعْمَالُهُمُّ كَرَمَادٍ)، ودعم رأيه مستشهدا بقوله تعالى في الرعد الآية 25 ومحمد الآية 15: (مَّثَلُ الْجِنَةِ) وشبهت أعهال الكفرة ومساعيهم المومد المقاوقت الحاجة وتلاشيها بالرماد الذي تذروه الريح وتفرقه بشدتها حتى لا يبقى منه أثر، ولا يجتمع منه شيئ، ووصف اليوم بـ (العاصف) وهي من صفة

1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل - للنسفي، ص 554

الريح بالحقيقة، لما كانت في اليوم؛ فأعمال الكفرة لتلاشيها لا يقدرون منها على شيئ، وقرأ نافع وحده وأبو جعفر (الرِّيَاحُ) والباقون (الرِّيحُ) بالإفراد.

### اللغة:

- [عَاصِفِ] شديد الريح

### البلاغة:

1 - التشبيه التمثيلي ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ٱشْـتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ ﴾ لأن وجه الشبه منتزع
 من متعدد.

## نصيحة:

الأعمال التي ترضي الله عزّ وجلّ، تبنى على أسس إيهانية، فمن لم يؤمن بوجود الله تعالى ولا باليوم الآخر ولا بالرسل والكتب المنزلة عليهم، فلا تقبل منه أعماله حتى وأن كان ظاهرها فيه الخير والصلاح، واقرأ قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا(23) ﴾سورة الفرقان، هذا في حق الكفرة، وهم كثير على مر الزمن واختلاف الأجناس، غير أن المؤمن مطالببشئ آخر أكثر دقة وأبلغ أثرا في قبول العمل الصالح ألا وهو الإخلاص.

و قد سئل الإمام الجنيد عن الفرق بين الإخلاص والصدق؛ فاقتبست لك كلمات فيها الحقيقة لمن أراد أن يؤسس عمله من البداية على الإخلاص ليكتب له

\_

<sup>1)</sup> المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية، ص 331-332

القبول إن شاء الله، أما بعد فإنك سألت عن الفرق بين الإخلاص والصدق فأجاب:

فمعني الصدق القيام على النفس بالحراسة والرعاية لها، بعد الوفاء منك بها عليك مما دلّك العلم عليه، في إقامة حدود الأحوال في الظاهر، مع حسن القصد إلى الله عزّ وجلّ في أول الفعل.

فالصدق موجود في حقيقة صفات الإرادة، عند بداية الإرادة، بالقيام بها دعت إليه حقيقة إرادتك، مما طرق الحق لك إليه، والمبادرة فيه بالخروج عن موافقة النفس لطلب الراحة، مع انتصاب العلم لك وموافقتك له، بخروجك من التأويل.

فالصدق موجود قبل وجود الإخلاص، وقد قال الله عزّ وجلّ: (لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ(8)) سورة الأحزاب، ثم سألهم بعد ما أوتوا الصدق: ما أرادوا بصدقهم، وقد سمى الله الصادقين في موضع آخر على غير هذا المعنى فقال عزّ وجلّ: (قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ هَمُّمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) سورة المائدة، فكان الصدق في الأول علما للخلق وفصلا بينهم وبين الإخلاص موجود في صفة الخلق عند حالين: حال الإعتقاد والنية، وحال الفعل والعمل، فالإخلاص في صفة الصادق موجود في العقد غير منسوب إلى الصدق إلا بوجود (أوائل الإخلاص في باطنه)، وباق عليه علم موارد الأشياء عند

ممارسة الفعل بالجوارح والتخلص لفعله عن عوارض أضداد الإخلاص، حتى سمى مخلصا.

فأول الإخلاص أن يفرد الله تعالى بالإرادة، والثاني أن يخلص الفعل من الآفة، فالصدق الذي هو عند الخلق صدق، فرق بينه وبين الإخلاص، والصدق الذي عند الله تعالى هو الصدق مع الإخلاص، وقد يقال فلان صادق لما يرى عليه من صفات العلم وبذل المجهود منه، ولا يقال فلان مخلص لغلبة الخلق عن علم إخلاصه، فالصدق مشهود من صفة الصادق، والإخلاص معدوم من مشهده، فالصادق موصوف بحسن صفات شاهده، منسوب إلى الصدق بدلائل طاهره، مع وجود أوائل الإخلاص في باطنه، باق عليه علم موارد الأشياء عند وروده، يقبل ما وافق الأول من معنى قصده، ويرد ما خالف علم ظاهره، فالإخلاص يعلو الصدق لوجود زيادة العلم، مع وجود قوة الرد لما عارض من وساوس العدو، لوجود صفاء القلب، ولا يعلو الإخلاص شيء، لأنه لا غاية في العبودية من حيث العبد فوق الإخلاص، ولا يقال إخلاص المخلص، لأنه لا غاية بعد الإخلاص، وقد قال تعالى: (ليَسْأَلُ الصَّادِقِينَ) ولم يقل ليسأل المَّادِقِينَ) ولم يقل ليسأل المخلصين عن إخلاصهم، لأن غايته من الخلق فيها استعبدهم به، فالإخلاص يعلو الصدق والصدق والصدق دونه.

ثم يواصل الإمام الجنيد بقوله:

والصدق على ثلاثة أشياء: صادق بلسانه، وهو القائل بالحق له كان أم عليه بخروجه عن التأويل والتدليس، وصادق في فعله، وهو الباذل للمجهود من

نفسه بإخراج وجود راحته، وصادق بقلبه وهو القصد إليه في فعله، فعند وجود هذه الخصال يكون صادقا، مع أن الصدق موجود من الصادق في كل حال لا يستغني عنه حال من الأحوال.

فالصدق في التَّورع والتَّزهد والزهد والتوكل والرضا والمحبة والشوق والتوحيد لأهل الصلاح، في صفات المريد والمراد، والذاكر والمذكور، وكل ذلك لا بد من أن يتولد له شاهد ظاهر يشهد له بالصدق.

معنى الإخلاص إفراد النية لله عزّ وجلّ وحسن القصد إليه، بحضور العقل عند موارد الأشياء، وبيان تلوين الأمور عليه، بها يوافق الأول في معنى صحة قصده، ورد ما خالف ذلك من موارد النفس والعدو، مع ذهاب رؤية النفس بوجود رؤية المنة، مع وجود حسن العزاء عند المذمة من الخلق، لوجود حسن المعرفة بالفضل، ووجود الكراهة عند المحمدة، لخوف فساد المعرفة بذهاب رؤية الخلق عند مصادفة الأحوال، فهذا علم مشهود عند شاهد المخلص معدوم عند شاهد الخلق، فالصدق والإخلاص يتفقان في حال المخلص، وينفرد الصدق بالصادق.

بعد هذه الموازنة بين الصدق والإخلاص، فالواجب على كل مؤمن أن يسعى جهده لبلوغ مرتبة المخلصين بتصحيح النية في كل مرة أراد إخراج الفعل للظهور، ولايكون ذلك إلا بالمجاهدة لدواعى النفس والهوى والعدو المتربص، لكى يكون

\_

<sup>1)</sup> رسائل الجنيد - في الفرق بين الصدق والإخلاص، ص 52-53-54

من الصادقين المخلصين، وتكون أعماله في ميزان القبول لدى المتصف بالسميع العليم الذي لا تضيع لديه الودائع، وقد علمت ورأيت بعين بصيرتك في هذا المثل، أن الريح العاصف تنسف الرماد في الفضاء ولا يمكن استرداده، لخلو العمل الظاهر من الأسس الإيمانية في الباطن، فاحذر هبوب الرياح المصاحبة لآفات النفس، من رياء وكبرياء ورؤية الخلق في الأفعال والأقوال، واجعل صورة المثل ماثلة في حياتك لأنك لا تدري في أي وقت تلقى مولاك فلا تجد شيئا من أعمالك إذا كان الإخلاص غائبا.

### **\$**

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَمَا يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَمَا مِن قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ مَا يَشَاء (27) ﴾ سورة إبراهيم

## المعنى:

هذا مثل ضربه الله لكلمة (الإيهان) وكلمة (الإشراك)، فمثل لكلمة الإيهان بالشجرة الطيبة، ولكلمة الإشراك بالشجرة الخبيثة، قال ابن عباس: الكلمة الطيبة "لا إله إلا الله" والشجرة الطيبة،أصلها راسخ في الأرض، وأغصانها ممتدة نحو السهاء، تعطي ثمرها كل وقت، بتيسير الخالق وإبداعه، كذلك كلمة

الإيان ثابتة في قلب المؤمن، وعمله يصعد إلى السماء، ويناله بركته وثوابه في كل وقت، ويبين لهم الأمثال لعلهم يتعظون فيؤمنون، ومثل كلمة الكفر الخبيثة، كشجرة الحنظل الخبيثة استؤصلت من جذورها واقتلعت من الأرض، لعدم ثبات أصلها، ليس لها استقرار وثبات، كذلك كلمة الكفر، لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة، قال ابن الجوزي: شبه مايكسبه المؤمن من بركة الإيهان وثوابه، في كل وقت، بثمرتها المجتناة في كل حين، فالمؤمن كلما قال (لا إله إلا الله) صعدت إلى السماء ثم جاء خيرها ومنفعتها، والكافر لا يُقبل عمله، ولا يصعد إلى الله تعالى، لأنه ليس له أصل في الأرض ثابت، ولافرع في السماء ممتد، ويثبت الله الذين آمنوا على كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) وعلى الإيهان في هذه الحياة، فلا يزيغون ولا يُثْتنون عند سؤال الملكين في القبر، كما جاء في الحديث الشريف: (المسلم إذا ولا يُثَيِّتُ الله ألدِينَ القبر شهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله) فذلك قوله تعالى: ﴿ وَيُضِلُ الله الله وان عمدا رسول الله) فذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَقْعَلُ الله مَا يَشَاءُ ﴾ أي لا يهديهم في الحياة ولا عند سؤال الملكين وقت المهات، ﴿ وَيَقْعَلُ الله مَا يَشَاءُ ﴾ أي من هداية المؤمن وإضلال الكافر، لا يُسأل عها يفعل وهم يُسألون.

قال النسفي في كتابه مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أن الكلمة الطيبة التي ضرب الله بها المثل في هذه الآية هي كلمة التوحيد، أصلها تصديق بالجنان وفرعها إقرار باللسان وأكلها عمل بالأركان، وكما أن الشجرة شجرة وإن لم تكن حاملا، فالمؤمن مؤمن وأن لم يكن عاملا، ولكن الأشجار لا تراد إلا للثار، فاأقوات النار إلا من الأشجار إذا اعتادت الإخفار في عهد الإثار؛ والشجرة فأقوات النار إلا من الأشجار إذا اعتادت الإخفار في عهد الإثار؛ والشجرة

كل شجرة مثمرة طيبة الثهار كالنخلة وشجرة التين ونحو ذلك، والجمهور على أنها النخلة، فعن ابن عمر أن رسول الله على قال ذات يوم: (إن الله تعالى ضرب مثل المؤمن شجرة فأخبروني ما هي ؟) فوقع الناس في شجر البوادي وكنت صبيا، فوقع في قلبي أنها النخلة فهبت رسول الله أن أقولها وأنا أصغر القوم فقال رسول الله على: (ألا إنها النخلة) فقال عمر يا بني: لو كنت قلتها لكانت أحب إلى من حمر النعم 1.

ابن عطية في المحرر الوجيز، يشير إلى أن (ضَرَبَ) تتعدى إلى مفعولين، لأنها بمنزلة جعل ونحوه إذ معناها: جعل ضربها، وقال المهدوي: (مَثَلًا) مفعول، و(كَلِمَةً) بدل منه، والكاف في قوله: (كَشَجَرَةٍ) في موضع الحال، أي مشبهة شجرة.

كل أهل التفسير متفقون على أن (كَامِتَةً طَيِّبَةً) هي لا إله إلا الله كها ذكر القاضي أبو محمد عن ابن عباس، وهي النخلة في قول أكثر المتأولين، فكأن هذه الكلمة (أَصَّلُهَا ثَابِتٌ) في قلوب المؤمنين، وفضلها وما يصدر عنها من الأفعال الزكية والحسنة وما يتحصل من عفو الله ورحمته، هو فرعها يصعد إلى السهاء من قبل العبد، ويتنزل بها من قبل الله تعالى.

و قال آخرون أنها مثل الله بـ (الشَّجَرُّةُ الطَّيَّبَة) المؤمن نفسه، إذ الكلمة الطيبة لا تقع إلا منه، فكأن الكلام كلمة طيبة وقائلها، وكأن المؤمن ثابت في الأرض

1) متفق عليه

وأفعالها وأقواله صاعدة، فهو كشجرة فرعها في السهاء، وما يكون أبدا من المؤمن من الطاعة، أو عن الكلمة من الفضل والأجر والغفران هو بمثابة الأكل الذي تأتي به كل حين.

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تكون الشجرة غير معينة إلا أنها كل من اتصف بهذه الصفات فيدخل في ذلك النخلة وغيرها، وقد شيه الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، فلا يتعذر أيضا أن يشبه بشجرتها، و(الأُكْلُ) الثمر وقرأ عاصم وحده (أكُلها) بضم الكاف<sup>1</sup>.

### اللغة:

- [أَجُتُثَتُ]أقتلعت من أصلها.

### البلاغة:

تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

1- التشبيه المرسل المجمل ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ ومثلها ﴿
 كَلِمَةُ طَيِّبَةً ﴾.

2- الطباق في [أَصَّلُهَا ....وَفَرَعُهَا] وفي [طَيِّبَةٍ .. خَيِيثَةٍ]

3- التعجب ﴿ أَلْرَتَكَيُّفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ ﴾، الاستفهام للتعجب من الأمر.

1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية، ص 335-336

## نصيحة:

شبهك الله في هذا المثل الراثع بصورته وبيانه، حينها يستقر الإيهان في قلبك، وتظهر الأعهال الصالحة على الجوارح وتحضى بالقبول عند من يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، بالنخلة ذات الأصول الراسخة في الأرض تمتص منها الماء الصافي وتصعد في السهاء ممتدة على اسقامة واحدة لتخرج ثهارها وتنضج في العلو حيث الهواء الصافي النقي، تتحدى الرياح وتقلباتها ولا تتأثر مهها طال الزمن، لأنها من الأشجار المعمرة التي تعيش أحيانا أطول من عمرك المحدود، ويتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، وتبقى شجرة ثابة وفرعها في السهاء.

هل تصورت معي مدى رسوخ كلمة التوحيد في قلوب الموَّحِدين ؟ وهل تصورت معي أن الإيهان ثهاره طيبة ظاهراوباطنا ؟ ما أجمل وأروع أن يكون المؤمن كهذه الشجرة، يدعو الناس للأكل من ثهارها قولا وفعلا !

وثبات الإيهان في قلبك يعود عليك بالفائدة غدا واقرأ إن شئت قوله تعالى: (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاء (27) سورة إبراهيم.

كن نخلة في وجودك الإيهاني، وأثرُجةً في وجودك القرآني، وخالق الناس بخلق حسن، لأنك صاحب رسالة واستحضر قوله تعالى في محكم التنزيل: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مُمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) ﴾ سورة فصلت

# من سورة النحل

# ﴿لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءِ وَللهِ الْمُثُلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ(60)﴾سورة النحل

### المعنى:

أي لهؤلاء الذين لم يصدقوا بالآخرة، ونسبوا لله البنات سفها وجهلا، صفة السوء القبيحة التي هي كالمثل في القبح، فالنقص إنها ينسب إليهم لا إلى الله، وله جل وعلا الوصف العالي الشأن، والكمال المطلق، والتنزه عن صفات المخلوقين وهو العزيزُ في ملكه، الحكيمُ في تدبيره.

فكلمة (مَثَلُ) في هذه الآية بمعنى صفة، أي لهؤلاء صفة السوء ولله الوصف الأعلى.

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يضطر إليه، لأنه خروج عن اللفظ، بل قوله (مَثُلُ) على بابه، وذلك أنهم إذا قالوا إن البنات لله فقد جعلوا له مثلا أبا البنات من البشر، وكثرة البنات عندهم مكروه ذميم، فهو مثل السوء الذي أخبر الله تعالى أنه لهم ليس في البنات فقط، لكن لما جعلوه هم في البنات جعله هو لهم على الإطلاق في كل سوء، ولا غاية أبعد من عذاب النار، (وَلِللهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَى على الإطلاق أيضا في الكمال المستغنى، وقال قتادة (اَلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَ لَا إله إلا الله.

## نصيحة:

يقول علماء العقيدة أن على المكلف أن يعرف ما يثبت في حق الله عزّ وجلّ، وهو قسمان عام ومفصّل، فالعام: أن يعرف ويعتقد أن كل كمال فهو واجب لله تعالى، والتفصيل أن يعرف ويعتقد بالصفات العشرين الواجبة ، كما يلزمه أن يعرف ما يستحيل في حق الله تعالى عموما وتفصيلا، فالعموم أن يعتقد أن كل نقص فهو مستحيل في حق الله عزّ وجلّ، والتفصيل الإعتقاد بأضداد الصفات العشرين الواجبة، كما يلزمه أن يعرف ويعتقد بما يجوز في حق الله عموما وتفصيلا، فالعموم أن يعتقد أن فعل كل ممكن أو تركه فهو جائز في حق الله، والتفصيل بأن يعتقد العقائد السمعية كأمور الآخرة فإنها جائزة عقلا وواجبة شرعا.

ويلزمه شرعا أن يعرف مثل الأقسام المتقدمة والتي هي الوجوب والإستحالة والجواز في حق الرسل ومثلهم الإنبياء..

في هذه الآية توضيح أن من ألحق بالله عزّ وجلّ مالا يليق من الصفات فقد تبوأ معقده من النار، لأنه سبحانه وتعالى مخالف للحوادث أي يجب نفى المشابهة

<sup>1)</sup> الوجود - القدم - البقاء - مخالفته الحوادث - قيامه تعالى بنفسه - الوحدانية - القدرة - الإرادة - العلم - الحياة - السمع - البصر - الكلام - كونه: قادرا - مريدا - عالما - حيا - سميعا - بصيرا - متكلما. (تهذيب شرح السنوسية أم البراهين: سعيد عبد اللطيف فودة)

<sup>2)</sup> هي كل الصفات المستحيلة على الله عزّ وجلّ والتي تضاد الصفات الواجبة في حقه (مثلا يستحيل في حقه العدم وهو ضد الوجود وهكذا)

وقد أجمعت الأمة على أن الله عزّ وجلّ مخالف للحوادث.

كن على حذر - في القول والإعتقاد - أن يصدر عنك ما يحمل في مضمونه مشابهته بالحوادث في الذات أوالصفات أوالأفعال، واجعل نصب عينيك أن كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك، تنجو من التوهم العقدي وما يحمل من تشبيه أو تعطيل أو تمثيل، فإن المصيبة الكبرى التي تصيب إيهان المرء هي دخول الزيغ في قلبه وانحراف اعتقاده والتصريح بلسانه دون علم، فيهوي في نار جهنم وهو لا يدري.

لكي تعم الفائدة إليك جدولاً يوضح الصفات الواجبة والجائزة والمستحيلة في حق الله تعالى:

<sup>1)</sup> شرح أركان الإيمان لأمة الإسلام من منظومة عقيدة العوام - تنسيق وترتيب الدكتور: عمر عبد الله كامل

الجدول

| الجائزة (قبول       | المستحيلة (انتفاء قبول | الواجبة (عدم قبول الإنتفاء |
|---------------------|------------------------|----------------------------|
| الثبوت والإنتفاء في | الثبوت في العقل)       | في العقل)                  |
| العقل)              |                        |                            |
| 1 – فعل كل ممكن     |                        | الصفات النفسية (الوصف      |
| 2- ترك كل ممكن      |                        | بها دل على نفس الذات دون   |
|                     |                        | معنى زائد عليها)           |
|                     | 1 - الْعَدَم           | 1 – الوُجُود               |
|                     |                        | الصفات السلبية (ينتفي بها  |
|                     |                        | أمر لا يليق بالله تعالى)   |
|                     | 2 - الحُدُوث           | 2 – القِدَم                |
|                     | 3 - طُرُّوِّ العَدَم   | 3 – البَقَاء               |
|                     | 4- الماثلة للْحَوَادِث | 4- مخالفته للْحَوَادِث     |
|                     | 5- أن لا يكون قائما    | 5 – قيامه بنفسه            |
|                     | بنفسه                  |                            |
|                     | 6- أن لا يكون واحد     | 6- الوِحْدَانِيَة          |

|                        |   | صفات المعاني (هي الصفات     |
|------------------------|---|-----------------------------|
|                        | _ | الوجودية)                   |
| 7- العَجْزُ عن ممكن ما |   | 7 – القُدرة                 |
| 8 - عَدَمُ الإرادة     |   | 8 - الإرادة                 |
| 9- الجَهْل             |   | 9- العِلْم                  |
| 10 – المَوْت           |   | 10 – الحَيَاة               |
| 11 – الصَّمَم          |   | 11 – السَّمْع               |
| 12 - العَمَى           |   | 12 - البَصَر                |
| 13 - البُّكُم          |   | 13 – الكَلاَم               |
|                        |   | الصفات المعنوية (منسوبة     |
|                        |   | للمعاني أي أنها ملازمة لها) |
| 14 - كونه تعالى غير    |   | 14 – كونه تعالى قادرا       |
| قادر                   |   |                             |
| 15-كونه تعالى غير      |   | 15 - كونه تعالى مريدا       |
| مريد                   |   |                             |
| 16 - كونـه تعـالى غـير |   | 16 - كونه تعالى عالما       |
| عالم                   |   |                             |

| 17 – كونـه تعـالى غـير | 17 - كونه تعالى حيا   |
|------------------------|-----------------------|
| حي                     |                       |
| 18 – تعالى غير سميع    | 18 - كونه تعالى سميعا |
| 19 - كونـه تعـالى غـير | 19- كونه تعالى بصيرا  |
| بصير                   |                       |
| 20- کونـه تعـالی غـیر  | 20- كونه تعالى متكليا |
| متكلم                  |                       |

وهذه الصفات العشرون تبرز صفات الكمال لله سبحانه وتعالى وتنفي عنه صفات النقص، وعدم الإيمان بشيء منها مُخِلُ بالعقيدة.



﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (75) فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَلُّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَهَا وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَلُّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَهَا يُوجِهِهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِي هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ يُوجِهِهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِي هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) ﴾ سورة النحل.

## المعنى:

هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه، وللأصنام التي أشركوها مع الله جل وعلا، أي مثل هؤلاء في إشراكهم، مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف، وبين حر مالك يتصرف في أمره كيف يشاء، مع أنها سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى، فها الظَّن برب العالمين حيث يشركون به أعجز المخلوقات ؟فهو ينفق ماله في الخفاء والعلانية ابتغاء وجه الله، هل يستوى العبيد والأحرار الذين ضُرب لهم المثل، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له المُلك، وبيده الرزق، وهو المتصرف في الكون كيف يشاء، فكيف يُسؤى بينه وبين الأصنام؟ شكراً لله على بيان هذا المثال، ووضوح الحق، فقد ظهرت الحجة مثل الشمس الساطعة، ولكن المشركين بسَفَهِهم وجَهْلِهم، يُسَوُّون بين الخالق والمخلوق، والمالكِ والمملوك؛ ثم ضرب الله مثلا ثانيا للتفريق بين الإله الحق والأصنام الباطلة، قال مجاهد: هذا مثل مضروبُ للوثن والحق تعالى، فالوثنُ أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير، ولا يقدر على شيء بالكلية، لأنه إما حجر أو شجر، وهو ثقيل عَالَة على وليه أو سيده، حيثها أرسله سيده، لا ينجح في مسعاه، لأنه أخرس، بليد، ضعيف الفهم، هل يتساوى هذا الأخرس، وذلك الرجل البليغ المتكلم بأفصح بيان، وهو على طريق الحق والاستقامة، مستنير بنور القرآن ؟ وإذا كان العاقل لا يسوى بين هذين الرجلين، فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر ؟ وبين الله سبحانه وهو القادر العليم، الهادي إلى الصراط المستقيم.

### المناسبة:

لما ذكر تعالى سفاهة المشركين في عبادتهم لغيرالله، أعقبه بذكر مثلين، توضيحا لبطلان عبادة الأوثان، التي لا تضر ولا ننفع، ولا تستجيب ولا تسمع، ثم ذكر الناس ببعض النعم التي أفاضها عليهم ليعبدوه ويشكروه، ويخلصوا له العمل طائعين منيين.

#### اللغة:

- [أَبَّكُمُ] الأبكم: الأخرس الذي لا ينطق
- [كُلُّ] الكَل: الثقيل الذي هو عالة على الغير، وقد يسمى اليتيم (كَلاً) لثقله على من يكفله، قال الشاعر:

أكولٌ لمال الكَلِّ قبْلَ شبابه إذا كان عظمُ الكَلِّ غيْرَ شديد

### البلاغة:

تضمنت الآيات الكريمة وجوها من وجوه البيان والبديع نوجزها فيها يلي:

1- الاستعارة التمثيلية ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلِيَّنِ أَحَدُهُ مَا أَبَّكُمُ.. ﴾ الآية تمثيل للوثن بالرجل الأبكم الذي لا ينتفع منه بشيء أصلا، مع الإله القادر السميع البصير وشتان بين الرب والصنم، ففيها (استعارة تمثيلية) بديعة.

2- الطباق بن [سررًا وَجَهْراً]

بعد أن خاطب الله تعالى المشركين بآية فيها تقريع وتوبيخ وإظهار لفساد معتقدهم في الإصنام التي يعبدونها ويتقربون إليها ويلتمسون لديها الدعاء بأن ترزقهم، وهي لا تملك الرزق ولا إثبات نعمة، ومع أنها لا تملك شيئا فهم يؤمنون بها، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ هَمُ رِزْقًا مِّنَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ (73) سورة النحل، فهم لا يستطيعون أن يبرهنوا على صحة معتقدهم في الأصنام التي يعبدونها، أو أنها لا تستطيع تحقيق الرزق لهم لعجزها عن ذلك، فلا تجعلوا لله مثلا فإنه لا مثل له أي: فلا تجعلوا لله شركاء.

ضرب الله المثل بعد ذلك فقال (ضَرَبَ الله مَثَلَاعَبَدًا) هو بدل من مثل (لَّا يَقَدِرُعَلَى شَيْءِ وَمَن رَزَقَنهُ مِنَا رِزَقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنهُ سِرَّا وَجَهَرًا) مصدران في موضع الحال أي: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو يتصرف فيه وينفق منه ما يشاء، وقيد بالمملوك ليميزه عن الحرِّ، لأن اسم العبد يقع عليها جميعا إذ هما من عباد الله وبلا يقدر على شيء ليمتاز من المكاتب والمأذون فهما يقدران على التصرف، ومن موصوفة أي: وحرا رزقناه ليطابق عبدا أو موصوله (هَلَ التصرف، ومن موصوفة أي: وحرا رزقناه ليطابق عبدا أو موصوله (هَلَ المَسْرَدُنُ ) بأن الحمد والعبادة لله.

ثم زاد في البيان (وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا تَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبَكُمُ لَا يَقْدِرُعَلَىٰ شَيْءٍ) الأبكم الذي ولد أخرس فلا يَفْهم ولا يُفهم (وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَدهُ) أي ثقيل وعيال

على من يلي أمره ويعوله (أَيَّنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ) حيثها يرسله ويصرفه مي مطلب حاجة، أو كفاية مهم لم ينفع ولم يأت بنجح (هَلَ يَسْتَوِي هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَّلِ) أي ومن هو سليم الحواس نفَّاع ذو كفايات مع رشد وديانة فهو يأمر الناس بالعدل والخير (وَهُوَ) في نفسه (عَلَ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ) على سيرة صالحة ودين قويم، وهذا مثل ثان ضربه لنفسه ولما يفيض على عباده من آثار رحمته ونعمته وللأصنام التي هي مَوَات لا تضر ولا تنفع.

## نصيحة:

تصحيح الإعتقاد هو أول ما يجب على المرء الإهتمام به، في عصر انفتح العالم على ثقاقات وديانات شتى، واستغلت فيه وسائل الإتصال لنشر هذه الثقافات وهذه المعتقدات، وأصبح الإنسان في مختلف الأعمار يتلقى تدفقا عارما من المعلومات لا يميز بين الصالح منها والطالح.

المسلم لا يستطيع غربلة هذه المعتقدات إلا إذا تحصن بحصنه المنيع، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

كان الوثن قديها مصنوعا من الحجر والطين، ينحته الإنسان ويعتقد فيه النفع والضر، فيتقرب إليه بالعبادة والقرابين ليتحصل منه على مبتغاه، فبعث الله الرسل والأنبياء ليصححوا هذا الباطل العقدي الذي أصاب عقل الإنسان، وفي كل مرة يعود الإنسان إلى ضلاله، يذكره مولاه بإرسال رسول آخر حتى ختم

-

<sup>1)</sup> مدارك التنزيل وحقائق التأويل – النسفي ص 590 – 591

الرسالات بالإسلام الخالد، والأنبياء والرسل بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.

اقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ الْحُتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ الْحَتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمنُواْ لِيهِ مِنَ الْحُقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آمَنُواْ لِيَا الْحَتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحُقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) ﴾ سورة البقرة.

وبعد أن كان الناس أمة واحدة على التوحيد، حصل الزيغ والانحراف. وكان أول انحراف حدث هو الغلو في تعظيم الصالحين، ورفعهم إلى مرتبة الآلهة المعبودة.

ففي صحيح البخاري مِن حديث ابن جُرَيْج عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آهِتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعْوقَ وَنَسْرًا (23) ﴾ سورة نوح، قال: "هذه أسهاء رجال صالحين من قوم نوح، فلها هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسهائهم، ففعلوا، فلم تُعبَد. حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العِلم (نُسِيَ ودَرَسَ)عُبدَت". صحيح البُخاري: 4920.

فهذا أول انحراف وُجِدَ في تاريخ البشرية عن التوحيد، فأرسل الله إليهم أول رُسله نوحاً عليه السلام مِصداقاً لوعده الذي أعطاه لأبي البشر آدم بإرسال الرُّسُل وإنزال الكُتُب هدايةً للبشر.

وهكذا استمرت رحمة الله وعنايته ببني آدم كلما ضلوا وزاغوا أنزل إليهم هُداه يُضيء لهم الظلمات: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاء أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَكَا مُثَنِّعَ فَمُ عَلْمَا مَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ (44) ﴾سورة المؤمنون

هل تمثلت المثل الأول الذي ضربه الله في هذه الآية ؟: كأنه يقول لك: كيف سويتموه بي وأنا الرازق أنفق عليكم ؟

وهل تمثلت المثل الثاني الذي ضربه الله في الآية ؟: كأنه يقول لك: كيف عدلتموه بي في العبادة وأنا لست بأبكم، خلقتكم بكلمة واحدة وأقدرتكم من قدرتي على دنيا محشوة بالنعم، أعولكم وأطعمكم ولا تطعموني؟.

فحقق إيهانك بالتوحيد الخالص، وحقق عبادتك بالإخلاص له فيها دون شريك، ونور عقلك بالعلم الموصل إلى معرفة وحدانيته وأحديته وألوهيته وربوبيته، لينطق لسانك بكلمة التوحيد وتعمل جوارحك بمقتضاها ويعمر قلبك نورها، لكي يكتب لك النجاة ف: ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن يَشْرِكْ بِاللهُ فَقَدِ افْتَرَى إِنَّا عَظِيمًا (48) ﴾ سورة النساء،

و: ﴿ إِنَّ اللهِ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا (116) ﴾سورة النساء

### **\***

﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيُهَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَمَا الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلاَ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيُهَانِكُمْ دَخَلاً بَيْنكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيُهَانِكُمْ دَخَلاً بَيْنكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّا يَبْلُوكُمُ الله يَهِ وَلَيْبَيِّنَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) ﴾ سورة النحل

## المعنى:

هذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده، شبهت الآية الذي يحلف ويعاهد، ويُبرم عهده ثم ينقضه، بالمرأة التي تغزل غزلها وتفتله محكها، ثم تحلُه أنكاثاً أي أنقاضاً، قال المفسرون: كان بمكة امرأة حمقاء تغزل غزلها ثم تنقضه، وكان الناس يقولون: ما أحمق هذه!!

#### اللغة:

- [تَنَقُضُواً] النقض ضد الإبرام، وهو فك أجزاء الشيء بعضها من بعض
  - [تَوَكِيدِهَا] التوكيد التثبيثُ يقال: توكيد وتأكيد

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير: على الصابوني - ج2

- [أنكَثا] أنقاضا والنكث: النقض بعد القتل
- [دَخَلًا] الدخل: الدغل والخديعة والغش، قال ابن عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخَل

### البلاغة:

تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

التشبيه التمثيلي ﴿ وَلَا تَكُونُوا حَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا ﴾ الآية شبه تعالى من يحلف
 ثم لا يفي بعهده، بالمرأة التي تغزل غزلا ثمتنقضه وهي حماقة واضحة.

كان لعمرو بن كعب بن سعد بنتاً تسمى رَيْطَة وكانت إذا غزلت الصوف أو شيئا آخر نقضته لحمقها فقال: ولا تنقضوا أي لا تنكثوا العهود بعد توكيدها كها نقضت تلك الحمقاء غزلها من بعد قوة من بعد إبرامه أنكاثا يعني نقضا فلا هو غزل تنتفع به ولا صوف ينتفع به فكذا الذي يعطي العهود ثم ينقضه لا هو وف بالعهد إذا أعطاه ولا هو ترك العهد فلم يعطه.

### نصيحة:

العهد عقد يبرم بين طرفين، الطرف الأول يعطي العهد والثاني يأخذه، ويكون على أمر بيِّن يتفقان عليه، وقد أمرنا ديننا أن نفي بالعهد في الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.

<sup>1)</sup> الأمثال في الكتاب والسنة: الحكيم الترميذي - ص 10

معنى الوفاء لغةً: الوفاءُ ضدَّ الغَدْر، يقال: وَفَّ بعهده وأَوْفَ. بمعنى، ووَفَّ بعهده يَفِي وفاءً، وأَوْفَ: إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه.

معنى الوفاء اصطلاحًا: الوفاء هو: (ملازمة طريق المواساة، ومحافظة عهود الخلطاء)<sup>2</sup>، وقيل: (هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه، ويرهن به لسانه، والخروج مما يضمنه، وإن كان مجحفًا به)<sup>3</sup>.

لكي يتضح المفهوم وتكون صورة المثل ماثلة في عين بصيرتك، أقدم لك قصة واقعية حدثت في زمن الفاروق عمر بن الخطاب أقدم في مجتمع فهم الخطاب الرباني حول موضوع العهد والوفاء به فكانوا قمّة في الأخلاق وأعلاما كالجبال الشامخة في مدينة الفضائل التي بناها رسول الله.

أتى شابًان إلى الخليفة عمر بن الخطاب الشهوكان في المجلس، وهما يقودان رجلاً من البادية فأوقفوه أمامه، قال عمر: ما هذا؟ قالا: يا أمير المؤمنين، هذا قتل أبانا، قال: أقتلت أباهم؟ قال: نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال: دخل بجمله في أرضي، فزجرته فلم ينزجر، فأرسلت عليه حجرًا وقع على رأسه فهات، قال عمر: النفس بالنفس، لا بد أن تُقتل كها قتلت أباهما، وانظر وا إلى سيدنا عمر

-

<sup>1)</sup> مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني (ص 878)، لسان العرب: لابن منظور (15/ 398)

<sup>2)</sup> التعريفات: للجرجاني (ص 253) . والتوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي (ص 339)

<sup>3)</sup> تهذيب الأخلاق: المنسوب للجاحظ (ص 24)

لم يسأل عن أسرة هذا الرجل، هل هو من قبيلة قويَّة أو ضعيفة؟ هل هو من أسرة معروفة ولها أهميَّة في المجتمع؟ كل هذا لا يهم عمر الله لا يجامل أحدًا على حساب شرع الله، ولو كان ابنه القاتل لاقتصَّ منه.

قال الرجل: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي رفع السهاء بلا عمد أن تتركني ليلة؛ لأذهب إلى زوجتي وأطفالي في البادية، فأُخبِرُهم بأنك سوف تقتلني ثم أعود إليك، والله ليس لهم عائلٌ إلا الله ثم أنا، قال عمر: مَن يكفلك أن تذهب إلى البادية ثم تعود إليَّ ؟ فسكت الناس جميعًا؛ إنهم لا يعرفون اسمه ولا داره ولا قبيلته، فكيف يكفلونه ؟ وهي كفالة ليست على مائة دينار، ولا على عقار، ولا على ناقة، إنها كفالة على الرقبة أن تُقطع بالسيف.

فسكت الناس وعمر مُتأثر؛ لأنه وقع في حيرة، هل يقدم فيقتل هذا الرجل وأطفاله يموتون جوعًا هناك؟ أو يتركه فيذهب بلا كفالة فيضيع دم المقتول؟ وسكت الناس ونكّس عمر رأسه والتفت إلى الشابّين: أتعفوان عنه؟ قالا: لا، مَن قتل أبانا لا بد أن يُقتل يا أمير المؤمنين، قال عمر: مَن يكفل هذا أيها الناس؟ فقام أبو ذر الغفاريّ بشَيْبته، وقال: يا أمير المؤمنين، أنا أكفله، قال عمر: هو قَتْل، قال: ولو كان قاتلاً! قال: أتعرفه؟ قال: ما أعرفه، قال: كيف تكفله؟ قال: رأيت فيه سِهات المؤمنين فعلمت أنه لا يكذب، وسَيفِي بعهده إن شاء الله، قال عمر: يا أبا ذر، أتظن أنه لو تأخّر بعد ثلاث أني تاركك؟ قال: الله المستعان يا أمير المؤمنين، فذهب الرجل وأعطاه عمر ثلاث ليالٍ، يُهيّئ فيها نفسه، ويُودع أطفاله المؤمنين، فذهب الرجل وأعطاه عمر ثلاث ليالٍ، يُهيّئ فيها نفسه، ويُودع أطفاله وأهله، وينظر في أمرهم بعده ثم يأتي ليُقْتَص منه؛ لأنه قتل، وبعد ثلاث ليالٍ لم

ينسَ عمر الموعد، وفي العصر نادى في المدينة: الصلاة جامعة، فجاء الشابّان، واجتمع الناس، وأتى أبو ذر وجلس أمام عمر، قال عمر: أين الرجل؟ قال: ما أدري يا أمير المؤمنين! وتلفّت أبو ذر إلى الشمس، وكأنها تمرُّ سريعة على غير عادتها، وقبل الغروب بلحظات، إذا بالرجل يأتي، فكبَّر عمر وكبَّر المسلمون معه، فقال عمر: أيها الرجل أما إنك لو بقيت في باديتك ما شعرنا بك وما عرفنا مكانك.

قال: يا أمير المؤمنين، والله ما عليّ منك ولكن عليّ من الذي يعلم السرّ وأخفى، ها أنا يا أمير المؤمنين، تركت أطفالي كفراخ الطير لا ماء ولا شجر في البادية، وجئتُ لأُقتل، وخشيت أن يُقال لقد ذهب الوفاء بالعهد من الناس، فسأل عمر بن الخطاب أبا ذر: لماذا ضمنته؟ فقال أبو ذر: خشيت أن يُقال: لقد ذهب الخير من الناس، فوقف عمر وقال للشابّين: ماذا تركيان؟ قالا وهما يبكيان: عفونا عنه يا أمير المؤمنين لصدقه ووفائه بالعهد، وقالوا: نخشى أن يُقال: لقد ذهب العفو من الناس، قال عمر: الله أكبر، ودموعه تسيل على لحيته.

هل تمثلت معي أهمية العهد في ديننا والوفاء به؟ فلا تكن غَازِلاً تارة ناكثا أخرى في معامتك مع الغير، تنال درجة الصديقين، ولا تنقض عهدك مع الله الذي خلقك وأحاطك بالنعم واستحظر قوله تعالى دائها: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (34) ﴾ سورة الإسراء، وقوله تعالى: ﴿وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) ﴾ سورة الأنعام، تخرج من دنياك بسلام.

### 

﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (112) فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (112) سورة النحل

# المعنى:

هذا مثل ضربه الله لأهل مكة وغيرهم، بقوم أنعم الله عليهم، فأبطرتهم النعمة فعصوا وتمردوا، فبدل الله نعمتهم بنقمة وكان أهلها في أمن واستقرار، وسعادة ونعيم، تأتيها الخيرات والأرزاق، بسعة وكثرة من كل الجهات، فلم يشكروا الله على ما أتاهم من خير، وما وهبهم من رزق فسلبهم الله نعمة الأمن والاطمئنان، وأذاقهم آلام الخوف والجوع والحرمان، بسبب كفرهم ومعاصيهم، قال الرازي: وهذا مثل أهل مكة، لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والخصب ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة، وهو محمد على فكفروا به، وبالغوا في إيذائه، فعذبهم الله بالقحط والجوع سبع سنين، حتى أكلوا الجيف والعظام.

### اللغة:

- [بِأَنْفُمِ ] جمع نعمة كالأشد جمع الشدة

### البلاغة:

تضمنت الآية من صنوف البيان والبديع ما يلي:

1 - الاستعارة المكنية ﴿ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ شبه ذلك اللّباس من حيث الكراهية بالطعم المرّ البشع، وحذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو الاذاقة على طريق الاستعارة المكنية.

يذكر النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل:

جعل القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا، فأنزل الله بهم نقمته، فيجوز أن يُراد قرية مقدرة على هذه الصفة، وأن تكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها فضربها الله مثلا لمكة إنذارا من مثل عاقبتها، والأمن المشار إليه في الآية هو الأمن من القتل والسبي أما الإطمئنان فهي لا يزعجها خوف، لأن الطمأنينة مع الأمن والإنزعاج والقلق مع الخوف، وكان رزقها واسعا يأتيها من كل بلد، فكفر أهلها بأنعم الله، جمع نعمة على ترك الإعتداد بالتاء، كدرع وأدرع، أو جمع نِعَم كبؤس وأبؤس، والإذاقة واللباس استعارتان والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار ووجه صحة ذلك أن الإذاقة جارية عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد وما يمس الناس منها فيقولون ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بها يدرك من طعم المر والبشع، أما اللباس فقد شبه به لاشتهاله على اللابس ما غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث، وأما إيقاع

الإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة عما يغشى منهما ويلابس، فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف.

أما ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة فيذهبون إلى أن القرية المضروب بها المثل، مكة كانت بهذه الصفة التي ذكر الله لأنها كانت لا تغزى ولا يغير عليها أحد، وكانت الأرزاق تجلب إليها، وأنعم الله عليها ببعثة رسوله، والمراد به الضهائر كلها أهل القرية، فكفروا بأنعم الله في ذلك وفي جملة الشرع والهداية، فأصابتهم السنون والخوف، وسرايا رسول الله وغزواته، هذا إن كانت الآية مدنية وإن كانت مكية فجوع السنين وخوف العذاب من الله بحسب التكذيب.

قال القاضي أبو محمد: وإن كانت هي التي ضربت مثلا فإنها ضربت لغيرها مما يأتي بعدها ليحذر أن يقع فيها وقعت هي فيه، وحكى الطبري عن حفصة أم المؤمنين أنها كانت تسأل في وقت حصر عثمان رضي الله عنه ما صنع الناس وهي صادرة من الحج من مكة، فقيل لها قتل فقالت: والذي نفسي بيده، إنها القرية التي تعنى المدينة التي قال الله فيها، (وَضَرَبَ اللهُ مُثَلَاقَ رَبَةً) الآية.

يواصل القاضي أبو محمد قوله: فأدخل الطبري هذا على أن حفصة قالت: إن الآية نزلت في المدينة وإنها هي التي ضربت مثلا، والأمر عندي ليس كذلك وإنها أرادت أن المدينة قد حصلت في محذور المسِّ وحَلَّ بها ما حَلَّ بالتي جعلت

\_

<sup>1)</sup> مدارك التنزيل وحقائق التأويل – النسفي – ص 599

مثلا، وكذلك يتوجه عندي في الآية أنها قصد بها قرية غير معينة، جعلت مثلا لمكة على التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة.

(رَغَدًا) نصب على الحال و(بِأَنْفُرِ) جمع نعمة كشدة وأشد كذا قال سيبويه وقال قرطب (أنعم) جمع نِعم وهي بمعنى التنعيم، يقال هذه أيام طُعم ونُعم.

#### فائدة:

قرأ الجمهور: (وَالْخَوْف) عطفا على (الْجُوعِ) وقرأ أبو عمرو: بخلاف عنه (والخوْف) عطفا على قوله (لِبَاسَ)، وفي مصحف أُبَيْ بن عكب (لِبَاسَ الحَوْفِ و الْجُوعِ)، وقرأ ابن مسعود (فَأَذَفَهَا اللهُ الحَوْف وَالجُوعِ)، وقرأ ابن مسعود (فَأَذَفَهَا اللهُ الحَوْف وَالجُوعِ) ولا يذكر لباس.

## نصيحة:

قمت بإحصاء لفظ (قرية) في القرآن الكريم فوجدت 33 موضعا ذكرالله فيه هذا اللفظ، وتعميها للفائدة سأنقلها مرتبة حسب ورودها في القرآن الكريم لنخرج بملاحظات تكون لنا نبراساً يَسْتَضِيءُ به أهل القرى (أي أهل كل بلد مهها كبر أو صغر).

1- ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ
سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) ﴾ سورة
البقرة

\_

<sup>1)</sup> المحرر الوجيز - ابن عطية - ص 426

- 2- ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى فَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى جَارِكَ قَالَ بَلِ لَبِثْتُ مِئَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى جَارِكَ وَلَيْ وَلَيْ الْمِعْامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَ وَلِيَحْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَا تَهُ لَكُمْ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) ﴾ سورة البقرة تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) ﴾ سورة البقرة
- 3- ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْبَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (75) ﴾ سورة النساء
- 4- ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) ﴾ سورة الأنعام
- 5- ﴿ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ (4) ﴾سورة الأعراف
- 6 ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ
   يَضَّرَّعُونَ (94) ﴾ سورة الأعراف
- 7 ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَمْتُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اللَّحْسِنِينَ (161)
   وَاذْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ اللَّحْسِنِينَ (161)
   سورة الأعراف

- 8- ﴿ وَاَسْأَلْمُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَالَى السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِهَا حِيتَانَهُمُ مَ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) ﴾ سورة الأعراف
- 9- ﴿ فَلَوْ لاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَذَابَ الحِزْي فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (98) ﴾ سورة يونس
- 10- ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) ﴾سورة يوسف
  - 11 ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاًّ وَلَمَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ (4) ﴾ سورة الحجر
- 12 ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْبِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِهَا كَانُواْ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِهَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (112) ﴾ سورة النحل
- 13 ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) ﴾ سورة الإسراء
- 14 ﴿ وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58) ﴾ سورة الإسراء
- 15 ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْبَيْةِ اسْتَطْعَهَا أَهْلَهَا فَأَبُوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) فيها جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) السورة الكهف

- 16 ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) ﴾ سورة الأنبياء
- 17- ﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) اسورة الأنبياء
- 18 ﴿ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) ﴾ سورة الأنبياء
  - 19 ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) ﴾ سورة الأنبياء
- 20- ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِّةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْر مَّشِيدٍ (45) ﴾ سورة الحج
- 21 ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِيَ ظَالِلَهُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمُصِيرُ (48) ﴾ سورة الحبج
- 22 ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40) ﴾ سورة الفرقان
  - 23 ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (15) ﴾ سورة الفرقان
  - 24 ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ (208) ﴾ سورة الشعراء
- 25 ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) ﴾سورة النمل
- 26 ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) ﴾ سورة القصص

- 27 ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِينَ (31) ﴾ سورة العنكبوت
- 28 ﴿إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) ﴾سورة العنكبوت
- 29- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِهَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (34) ﴾ سورة سبأ
- 30- ﴿وَاضْرِبْ لَمُهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) ﴾سورة يـس
- 31 ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (23) ﴾ سورة الزخرف
- 32 ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَمُّمْ (13) ﴾ سورة محمد
- 33 ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا ثُكْرًا (8) ﴾ سورة الطلاق

وإذا أضفنا مشتقاتها وصل العدد إلى 55 موضعا ولكي نحيط بالمفهوم جيدا نحاول تتبعه فيها يلي:

لفظ (القرية) في العرف المعاصر هو اللفظ المقابل للفظ (المدينة)، ولكل منها دلالة تغاير الآخر قليلاً أو كثيراً، فإذا كان أولهما يشير إلى الفقر والتخلف

من حيث الجملة، فإن الثاني يدل على الغنى والتحضر من حيث الجملة أيضاً. بيد أن لفظ (القرية) في القرآن الكريم له من الدلالة غير الدلالة المستعملة في عُرفنا المعاصر، نقف عليها بعد أن نستجلي معنى (القرية) في لغة العرب.

تذكر معاجم العربية أن لفظ (قري) يدل على جمع واجتماع، من ذلك (القرية)، سميت قرية لاجتماع الناس فيها. وكما أن لفظ (القرية) هو اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس، فهو أيضاً اسم للناس جميعاً، ويستعمل في كل واحد منهما. ويقولون: قريتُ الماء في المقراة: جمعته، وذلك الماء المجموع قري. وجمع (القرية): قرى. والمقراة: الجفنة (وعاء الطعام)، سميت لاجتماع الضيف عليها، أو لما جمع فيها من طعام. وقرى الضيف يقريه: ضيّقه.

ولفظ (القرية) ورد في القرآن الكريم في ستة وخمسين موضعاً، جاء في جميعها بصيغة الاسم، ولم يأتِ بصيغة الفعل. وجاء هذا الاسم في أكثر مواضعه بصيغة المفرد، نحو قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا آخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا ﴾ النساء: 75، وجاء في مواضع أقل بصيغة الجمع، من ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا ﴾ (الأنعام: 92).

ولفظ (القرية) ورد في القرآن الكريم على عدة معان، نسوقها على النحو التالى:

 سورة الإسراء، قال مجاهد: كل قرية في الأرض سيصيبها بعض هذا. ومن هذا القبيل قوله سبحانه: ﴿ وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ أَمَّلَيْتُ لَهَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ (48)

(القرية) ويراد بها (مكة المكرمة)، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَشَلَاقَتِيةً كَانَتْ عَالِمَ تَعَالَىٰ وَ مَسَانَدُ عَالَيْهُ مَا اللّهُ الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

(القرية) ويراد بها (مكة والطائف)، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَذَا اللّهِ وَالقَرْيَةَ الْمَا وَالطَائِفَ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ وَيَالُواْ لَوْ لَا اللّه عَظِيمٍ (31) ﴾ سورة الزخرف، فقد قال المشركون بالله من قريش لما جاءهم القرآن من عند الله: هذا سحر، فإن كان حقاً، فهلا نزل على رجل عظيم من إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف. وليس في القرآن لفظ (القرية) على هذا المعنى غير هذه الآية.

(القرية) ويراد بها (أنطاكية)، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَآضِرِبَ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ اللهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (13)﴾ سورة يس، روى الطبرى عن قتادة، قال: ذُكر لنا

أن عيسى ابن مريم بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية -مدينة بالروم، لعلها اليوم في تركيا- فكذبوهما.

(القرية) ويراد بها (بيت المقدس)، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدَّخُلُواْ هَالِهِ وَ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ رَغَدًا وَالْدَخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمَّ خَطْلِيَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (58) ﴾ سورة البقرة، روى عن قتادة وغيره، قال: بيت المقدس. وعلى هذا قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَلَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ وَكُلُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيمَاتِينَ (161) ﴾ سورة الأعراف، قال الطبري: هي خَطِيمَاتِيكُمُّ سَنَزِيدُ ٱلمُحْسِنِينَ (161) ﴾ سورة الأعراف، قال الطبري: هي قرية بيت المقدس.

(القرية) ويراد بها (سَدُوم)، مدينة من مدائن قوم لوط، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزَا قِرَى السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ (34) ﴾ سورة العنكبوت، ذكر الطبري أن المراد بـ (القرية) هنا قرية (سَدُوم)، وهي من قرى فلسطين اليوم.

(القرية) ويراد بها (نَيْنُوَى)، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَوَلَا كَانَتْ قَرَيَةٌ ءَامَنَتْ فَافَعَهَ إِلَىٰ القرية) ويراد بها (نَيْنُوَى)، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَوَلَا كَانَتْ قَرَيَةٌ ءَامَنُوا كَانَتُ مَنُوا كَانَتُ مَنُوا كَانَتُ مَنُوا كَانَوْ مَا يُونِس كانوا بـ (نَيْنُوَى) عِينِ (98) ﴾ سورة يونس، قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن قوم يونس كانوا بـ (نَيْنُوَى) أرض الموصل.

(القرية) ويراد بها (الأيلة)، من ذلك قوله تعالى: ﴿ فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا أَتَيَا أَهَلَ قَرْيَةٍ السَّطَعَمَا أَهَلَهَا فَأَبُولُ أَن يُضَيِّعُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ

لَتَخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) ﴿ سُورة الكهف، روى الطبري عن ابن سيرين أنها الأيلة. ونحو ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَسَعَلْهُ مْعَنِ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ إِذْ تَأْبِيهِمْ حِيتَانُهُ مْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ فَي وَلَى السَّبِيُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَحَدَالِكَ نَبَالُوهُم بِمَا كَانُواْ يَقْسُ قُونَ (163) ﴾ سورة الأعراف، روى عن الله عنها، قال: هي قرية يقال لها: أيلة (تقع في أقصى جنوب فلسطين)، بين مَدْيَن والطُّور. وهذا قول في المراد بـ (القرية) في هذه الآية.

(القرية) ويراد بها (مصر)، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَسَّعَلِ ٱلْفَرَيَةَ ٱلَّتِي كُنَّافِيهَا وَالْعِيرَالَّتِيَ أَقَبَـكُنَافِيهَا أَوَالْمَالِقُونَ (82) ﴾ سورة يوسف، قال الطبري: هي مصر.

وعلى ضوء ما تقدم، يمكن القول: إن لفظ ﴿القرية﴾ أكثر ما ورد في القرآن الكريم على المكان الذي يجتمع فيه الناس، وهذا ما يدل عليه المعنى اللغوي أساساً، أما المعاني الأخرى التي مُحل عليها معنى ﴿القرية﴾ في القرآن، فقد أرشدت إليها آثار عن السلف، عينت المراد منها.

مها ذكر من معاني ودلالات للفظ القرية إلا أن المتتبع لتطور الإنسان منذ العصور الغابرة، يستنتج أنه مر بمراحل متتابعة ومتغيرة حتى وصلت المدينة المعاصرة لما عليه الآن، تقدم في العمران بشتى صوره، تقدم في العلاقات الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية، وأصبح لكل تجمع من البشر انتهاءً حضارياً، يقوم على جغرافية الأرض وتاريخها ويحكمهم تنوع في أنهاط الحكم، وأصبح اليوم مقياس تقدم الأمم بها يسودها من نظم وثقافات وعادات، وما تملكه من أسباب القوة الإقتصادية التي تستطيع بها السيطرة على الأمم الأخرى.

في مقابل هذا التطور، حدث تَقهْقُر في المبادئ التي أسست عليها هذه الحضارات: الدِّين، الأخلاق، العُرف، العلم...إلخ، ففي الدِّين تزعزع ركن الإعتقاد، وفي الأخلاق هُدِّم بناء القيم الأخلاقية الحميدة واستبدلت بالخبيثة، وفي العرف تناسوا وضيعوا ميراثهم من آبائهم وأجدادهم وكان موافقا لدينهم، وفي العلم سيطرت عليهم الأفكار التي شوشت عليهم سلوكهم وباسمه انتهكت المحارم وسفكت الدماء وبيعت الضائر لشيطان المعرفة المادية، فقامت تجمعات بشرية على إبادة تجمعات أخرى باسم الحضارة وإعادة بنائها.

في كل هذا الخضم، ظهرت صور للترف والبذخ والإسراف في استغلال النعم التي أغدقها منعمها عليهم بدون استثناء.

المثل الذي ضربه الله في كتابه، يذكرنا ويحذرنا أن النعم بيده وهو قادر على تغييرها وإذهابها كها أغدقها علينا، وأكبر هذه النعم: الأمن والطمأنية التي لا يقدر حقها إلا من فقدهما في حياته بسبب ابتعاده عن روح الوحي المنزل على رسوله والله من المنعمتان قد يتذوقها الأفراد كها تتذوقها الجهاعات، واستبدالها يكون دائها بسبب الكفر والجحود وهو ستر المنعم بغشاوة البطر وادعاء الحول والقوة مع تحقق الضعف والإفتقار لكل البشر، واقرأ أن شئت قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَاللَّهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) سورة القصص ،إلى قوله تعالى في نفس السورة: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ مَكَوْ ا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ

يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ الله عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) ﴿ سُورة القصص

فيا على الإنسان إلا أن يحذر مكر الله، فلا يغير نعمته بمقابلتها بالكفر، فإن الخاسر الأول والأخير هو الإنسان، وأحداث العالم اليوم مليئة بالصور الدَّالة على هذا التغيير لأنه سبحانه يقول: ﴿ ذَلِكَ بِهَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهُ لَيْسَ بِظَلاَمٍ على هذا التغيير (18 ) سورة آل عمران بصيغة الجَمْع تارة وأنه سبحانه يقول: ﴿ ذَلِكَ بِهَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) ﴾ سورة الحج بصيغة المفْرَد، بِهَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) ﴾ سورة الحج بصيغة المفْرَد، فأنت مفرد وجماعة في نفس الوقت، فكن شاكرا لأنعمه مؤديا حقها فيها أمرك منعمها عليك ولاتكن من الغافلين فيصيبك أو يصيبكم ما أصاب أهل القرى.

# من سورة الكهف

﴿ وَاضْرِبْ لَمْتُم مَّثُلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَ إِزَرْعًا (32) ﴾ سورة الكهف

﴿ وَاضْرِبْ لَمُهُم مَّثُلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَهَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّهَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيهًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (45) المَّالُ وَالْبَنُونَ وَينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَالْبَنُونَ وَينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) ﴾ سورة الكهف.

# المعنى:

اضرب لهؤلاء الكفار هذا المثل، قال المفسرون: هما أخوان من بني إسرائيل، أحدهما مؤمن، والآخر كافر، ورثا مالا عن أبيهما، فاشترى الكافر بهاله حديقتين، وأنفق المؤمن ماله في مرضاة الله، حتى نفد ماله، فعيره الكافر بفقره، فأهلك الله مال الكافر، وضرب هذا مثلا للمؤمن الذي يعمل بطاعة الله، والكافر الذي أبطرته النعمة.

جعلنا لأحدهما – وهو الكافر – بساتينِ من شجر العنب، مثمرين بأنواع العنب اللذيذ وأحطناهما بسياج من شجر النخيل وجعلنا وسط هذين البستانين زرعا، ويتفجر بينها نهر، وإنه لمنظر بهيج، يصوره القرآن أروع تصوير، منظر الحديقتين المثمرتين بأنواع الكرم، المحفوفتين بأشجار النخيل، تتوسطها الزروع وتتفجر بينها الأنهار وكل واحدة من الحديقتين، أخرجت ثمرها يانعا في غاية الجودة والطيب، ولمينقص من شيئا، وجعلنا النهر يسير وسط الحديقتين وكان للكافر من جنتيه أنواع من الفواكه والثهار، قال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن، وهو يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه ويتعالى: أنا أغنى منك وأشرف، وأكثر أنصارا وخدما، أخذ بيد المؤمن ودخل الحديقة يطوف به فيها، ويريه ما فيها من أشجار وثهار وأنهار، وهو ظالم لنفسه بالعُجب والكفر، قال: ما أعتقد أن تفنى هذه الحديقة أبدا وما أعتقد القيامة كائنة وحاصلة، أنكر فناء جنته، وأنكر البعث والنشور ولئن كان هناك بعث – على سبيل الفرض والتقدير كها تزعم و فسوف

يعطيني الله خيرا من هذا وأفضل مرجعا وعاقبة، فكما أعطاني هذا في الدنيا، فسيعطيني في الآخرة لكرامتي عليه.

قال المؤمن الفقير وهو يراجع أخاه ويجادله: أجحدت الله الذي خلق أصلك من تراب، ثم من مني، ثم سوّاك إنسانا سويا ؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ، لكن أنا أعترف بوجود الله فهو ربي وخالقي لا أشرك مع الله غيره، فهو المعبودُ وحده لا شريك له، فهلا حين دخلت حديقتك، وأعجبت بها فيها من الأشجار والثهار، قلت: هذا من فضل الله، فها شاءَ الله كان وما لم يشأ لم يكن لا قدرة لنا على طاعته إلا بتوفيقه ومعونته، قال المؤمن للكافر أيضا: إن كنت ترى أنني افقر منك، وتعتز علي بكثرة مالك وأولادك، فأني أتوقع من صنع الله تعالى وإحسانه، أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى، فيرزقني جنة خيراً من جنتك لإيهاني به، ويسلب عنك نعمته لكفرك به ويخرب بستانك ويرسل عليها قدم، جرداء لا نبات فيها ولا شجرأو يغور ماؤها في الأرض فيتلف كل ما عليها قدم، جرداء لا نبات فيها ولا شجرأو يغور ماؤها في الأرض فيتلف كل ما فيها من الزرع والشجر، وحينئذ لا تستطيع طلبه، فضلا عن إعادته ورده!! وينتهي الحوار هنا وتكون المفاجأة المدهشة، فيتحقق رجاء المؤمن بزوال النعيم عن الكافر، وفجأة ينقلنا السياق من مشهد اللهجة والإزدهار، إلى مشهد البوار والدمار.

هلكت جنته بالكلية واستولى عليها الخراب والدمار، في الزروع والثهارفأصبح يقلب كفيه ظهراً لبطن، أسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده

الذاهب، قال القرطبي: أي يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما، كما يفعل ذلك النادم وهي مهشمة محطمة قد سقطت السقوف على الجدران، فأصبحت خرابا يباباً ويتمنى أن لم يكن قد كفر النعمة، ندم حين لا ينفع الندم ولم تكن له جماعة تنصره وتدفع عنه الهلاك وما كان بنفسه ممتنعا عن انتقام الله سبحانه، فلم تنفعه العشيرة والولد، حين اعتز وافتخر بهم، وما استطاع بنفسه أن يدفع عنه العذاب.

في ذلك المقام وتلك الحال، تكون النصرة لله وحده، لا يقدر عليها أحد، فهو الولى الحق الذي ينصر أولياءه والله خير ثوابا في الدنيا والاخرة لمن آمن به، وهو خير عاقبة لمن اعتمد عليه ورجاه.

هذا مثل آخر للدنيا وبَهْرَجَهَا الخادع، يشبه مثل الجنتين في الفناء والزوال، والمعنى: اضرب يا محمد للناس مثل هذه الحياة في زوالها وفنائها وانقضائها، بهاء نزل من السهاء، فخرج به النبات وافيا غزيرا حسنا، وخالط بعضه بعضا من كثرته وتكاثفه فصار النبات متكسراً من اليبس، بعد أن يبسَ الزرعُ، تنسفه الرياح ذات اليمين وذات الشهال وكان الله قادرا على الإفناء والإحياء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السهاء.

الأموال والأولاد زينة هذه الحياة الفانية، ذاك مثلها وهذه زينتها، والكل إلى فناء وزوال، لا يغتر بها إلا الأحمق الجهول وأعمال الخير تبقى ثمرتها أبد الآباد، فهى خير ما يؤمله الإنسان ويرجوه عند الله، قال ابن عباس: الباقيات الصالحات هى الصلوات الخمس، وعنه أيضا أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى

للآخرة وفي الحديث: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، من الباقيات الصالحات).

#### اللغة:

- [هشيه] الهشيم: اليابس المتكسر من النبات

### البلاغة:

تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيها يلي:

- - 2- المبالغة بإطلاق المصدر على اسم الفاعل ﴿ أَوْيُصِّبِ مَآوُّهُا غَوْرًا ﴾أي غائرا.
- 3- الكناية ﴿ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ﴾ كناية عن التحسر والندم، لأن النادم يضرب بيمينه على شاله.

# تنبيه:

الجمهور على أن الباقيات الصالحات من الكلمات المأثور فضلها "سُبْحَان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العَلِيِّ العظيم"، وقد ورد بذلك حديث تقدم ذكره، وروى الترمذي: (أن رسول الله عليه عليه عليه عليه أسري بي فقال يا محمد: أقرئ أمتك مني السلام،

وأخبرهم أن الجنَّة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: (سُبْحَان الله، والحمْدُ لله، ولا إله إلا الله والله أكْبر).

يذكرابن عطية في المحرر الوجيز قوله: تأمل هذه الهيئة التي ذكر الله، فإن المرء لا يكاد يتخيل أجمل منها في مكاسب الناس: جَنتًا عنب أحاط بهما نخل، بينهما فسحة، هي مزرعة لجميع الحبوب، والماء الغيل يسقي جميع ذلك من النهر الذي قد جمل هذا المنظر، وعظم النفع، وقرب الكد، وأغنى عن النواضج وغيرها.

### نصيحة:

الإيمان والكفر يحددان سعادة وشقاوة الإنسان في دنياه وآخرته، فقلب المؤمن ينشرح حينها يعتقد أن له ربا موصوفا بكل صفات الكهال، له الأسهاء الحسنى، هداه إلى صراطه المستقيم بمبعث الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لذا تراه في دنياه يعيش ممتثلا أوامر خالقهومجتنبا نواهيه، فيذيقه من ثمرات إيهانه أنه يمشي بين الناس على نور من ربه، واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِيْرِ الله أُولِيَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ (22) ﴾ سورة الزمر وذكر الله يتطلب خشيته وطاعته فيها أمر ونهى، فيشعر أنه في سعادة تامة لتيقنه بها أعده الله لأهل السعادة في الآخرة، واسمعه يقول لك: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ شُعِدُواْ فَفِي الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير - علي الصابوني (ج 02)

دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ بَحْذُوذِ(108) ﴾سورة هود.

أما الكافر فيعيش في دنياه في شقاء وضَنْكِ نظرا لعدم دخول نور الإيهان قلبه ولو ظهرت عليه مظاهر المتنعم بنعم الدنيا الفانية، من مال أو بنين أو قصور أو حدائق أو بساتين، لأنه يعيش فيها فترة حياته ثم ينقلب على وجهه ليذوق العذاب في الآخرة بسبب كفره وعناده، واقرأ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُمُم كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَالله سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) ﴾ سورة النور واسمعه يقول أيضا: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا هُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ (8) ﴾ سورة محمد.

حينها تتزين الحياة الدنيا للإنسان، يراها المؤمن والكافر، غَيْرَ أن المؤمن يرى حقيقتها بعين بصيرته التي تفتحت على نور الوحي، فيعيش فيها كالمسافر في طريق أتيحت له فرصة الإستظلال تحت ظل شجرة ثم ارتحل، واسمع رسول الله يبين لك حقيقتها بقوله: (مالي وللدنيا، إنها مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قالي يبين لك حقيقتها بقوله: (مالي وللدنيا، ثم راح وتركها)، رواه الترمذي وأحمد أي نام في ظل شجرة، في يوم صائف، ثم راح وتركها)، رواه الترمذي وأحمد وهو صحيح.

كثيراً هُمُ الذين يستشهدون بقوله تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لفظ الخبر، لكن معه قرينة الضِّعة للهال والبنين لأنه في المَثَلِ، فكأنه يقول في هذه: إنها المال والبنين زينة هذه الحياة المحَقَّرَة، فلا تتبعوها نفوسكم.

قد يشترك المؤمن والكافر في امتلاك حطام الدنيا ويفوقه أحيانا، فتراهما متمتعان مثر فَانِ فيها، غير أن صاحب الإيهان يتزود من دنياه إلى آخرته بكل عمل صالح فينفق المال فيها يرضي مولاه بعد اكتسابه من حلال، كأنه يضعه في يد خالقه يربيه له لليوم الآخر أضعافا مضاعفة، فيواسي به المحتاج ويسدُّ به رمق الجائعين ويردُّ به كيد الأعداء مجاهدا بهاله على حضيرة الإسلام، فهذا هو الذي قال فيه رسول الله على الصالح للرجل الصالح) رواه أحمد.

حَقِّقْ إيهانك بربك الذي رزقك فأغناك من خزائنه التي لا تنفد، وجعلك وكيله على الفقير، فجعل له حقا معلوما تقدمه له طواعية وتقربا ليقيك شحّ نفسك، فلا تبخل، واعلم أنه يحاسبك عن كل درهم أو دينار من أين اكتسبته وفيها انفقته، فكن صاحب يد سخية متحرياً الحلال لكي تنال فضله وتعيش في جنتك الآن وغدا، كل ذلك نابع من إيهانك اليقيني أنه ذكرك بقوله تعالى: ﴿قُلْ جَنتُك الرَّرْقَ لَمِن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) ﴾ سورة سبأ.

أيًّها المؤمن الغني خذ بيد أخيك المؤمن الغني، واشْتَرِكا في إخراج أمة الإسلام من شِرَاكِ الفقر فيكون لكما فضل المجاهدين بأموالهم في سبيل الله.

المحرر الوجيز – ابن عطية – ص 520

# من سورة الحج

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ يَخْلُقُوا ذُبُابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمُطْلُوبُ (73) مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) ﴾ سورة الحج

# المعني:

يا معشر المشركين ضرب الله مثلا لما يعبد من دون الله، من الأوثان والأصنام فتدبروه حق التدبر، واعقلوا ما يقال لكم، إن هذه الأصنام التي عبد عموها من دون الله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها، لإن اجتمعت على ذلك، فكيف يليق بالعاقل جعلها آلهة ؟ وعبادتها من دون الله ! قال القرطبي: وخصَّ الذباب لأربعة أمور: لمهانته، وضعفه، ولإستقذاره، وكثرته، فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره، لا يقدر من عبدوهم من دون الله على خلق مثله ودفع أذبته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين، وأربابا مطاعين ؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضحالبراهين، لو اختطف الذباب وسلب شيئا من الطيب، الذي كانوا يضمخون به الأصنام لما استطاعت تلك الآلهة استرجاعه منه، رغم ضعفه وحقارته، ضعف العابد الذي يطلب الخير من الصنم، والمطلوب الذي هو الصنم، فكل منها حقير وضعيف ((قال ابن عباس: الطالب العابد، والمطلوب الضنم، والمطلوب الذباب، وقال السدي: الطالب العابد، والمطلوب الضنم

نفسه، وهذا هو الراجح وهو الذي اخترناه))، ما عظموا الله حق تعظيمه، حيث جعلوا الأصنام – على حقارتها – شركاء للقوي العزيز، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَنِيزٌ ﴾أي هو تعالى قادر لا يعجزه شيء، غالب لا يُغلب، فكيف يسوون بين القوي العزيز، والعاجز الحقير؟!.

### اللغة:

- [يَشَلُّبُهُمُ] سَلَبَ الشيء: اختطفه بسرعة
  - [مَاقَدَرُواْ] ما عَظَّمُوا

### البلاغة:

تضمنت الآية من أوجه البيان والبديع مايلي:

1- التمثيل الرائع ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخَلُقُواْ ذُبَابًا ﴾أي مثل الكفار في عبادتهم لغير الله، كمثل الأصنام التي لاتستطيع أن تخلق ذبابة واحدة، قال الزمخشري: سميت القصة الرائقة المتلقاة بالاستحسان مثلا تشبيها لها ببعض الأمثال البديعة.

لن تفيد تأكيد نفي المستقبل، وتأكيده هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل كأنه قال: محال أن يخلقوا، وتخصيص الذباب لمهانته وضعفه واستحقاره، وسمي ذبابا لأنه كلما ذب لاستقذاره آب لاستكباره و(وَلَوِ الجَتَمَعُوا لَهُوً ) لخلق الذباب، ومحله النصب على الحال، كأنه قيل: مستحيل منهم أن يخلقوا

الذباب مشروطا عليهم اجتهاعهم جميعا لخلقه وتعاونهم عليه، وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيل قريش حيث وصفوا بالإلهية التي تقتضي الإقتدار على المقدورات كلها والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صورا وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وأذله ولو اجتمعوا لذلك، (شَيْكًا) ثاني مفعولي يسلبهم (لله يَسْ مَنَا فَاحْتَمُعُوا لَذَلُ لُو اختطف منهم شيئا فاجتمعوا يَسْ مَنَا فَاحْتَمُعُوا مَنْ أَنْ يستخلصوه منه لم يقدروا، عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنهم كانوا على أن يستخلصوه منه لم يقدروا، عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنهم كانوا يطلونها بالزعفران ورءوسها بالعسل فإذا سلبه الذباب عجز الأصنام عن أخذه (ضَعُفَ الطّلِبُ) أي الصنم يطلب ما سلب منه (وَالْمَطّلُوبُ) الذباب بها سلب، وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف، ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف فإن الذباب حيوان، وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب.

يذكر ابن عطية في المحرر الوجيز أن الخطاب بقوله (يَتَأَيُّهَا النَّاسُ) هو خطاب عام يعمُّ كل الناس، فمتى نظرت أحدا في عبادة الأوثان توجه له الخطاب.

### نصيحة:

قرأت كتابا تحت عنوان "مبادىء أولية في الفلسفة - جورج بوليتزر"نقلته إلى العربية وقدمت له د. فهمية شرف الدين دبلوم دراسات عليا في الفلسفة،

<sup>1)</sup> مدارك التنزيل وحقائق التأويل – النسفي – المجلد (3)، ص (739)

<sup>2)</sup> المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - ج (4)، ص (133-134)

ويدور موضوعه كما جاء في العنوان حول بعض المبادئ الأولية في الفلسفة، والتي يجب على الدارس معرفتها، مثلا: (المثالية – المادية...الخ)، وبعدما انهيت مطالعته جاءتني فكرة تقديم النصيحة وربطها بها جاء في هذا المثل في سورة الحج.

الفلسفة جهد فكري إنساني عرفته البشرية محاولة الإجابة عن بعض التساؤلات الجوهرية التي كانت تراود الإنسان في فترة من تاريخه بمعزل عن الوحي، وهذه التساؤلات المحيرة يدور موضوعها حول، الإنسان، العالم، الله.

كان لهذا الجهد البشري أعلاما من الغرب والشرق تدرس نظرياتهم إلى اليوم في الجامعات والمعاهد، وأسس لها مدارس فكرية قامت على أساسها دولا وسياسات إقتصادية ما تزال تفعل فعلتها في العالم المعاصر.

والحوصلة أن هذه المبادئ قامت بمعزل عن الوحي الإلاهي إن لم نقل أن بعضها يلغيه تماما بحجة العلم والتطورالعلمي الذي يرى الإنسان نتاجه المادي في شكل ما يسميه الإنسان المعاصر: الحضارة الغربية بشقيها الغربي والشرقي، والتي أدخلت هذا الإنسان في متاهات ومشاكل لم يجد لها حلولا حتى من طرف أكبر المفكرين.

الفكر الجاهلي عند العرب قبل نزول الوحي كان يتصور أن الكون له خالق أسمه: الله، ولكن لسذاجة عقولهم جعلوا له شركاء صنعوهم من المواد التي كانت في متناولهم، كالخشب والحجر وغيرها، يقدمون لها القرابين ويعبدونها

معتقدين أنها هي التي تقربهم إلى معبودهم: الله، ولكن عندما نزل الوحي بلسانهم، قدم لهم مجموعة تساؤلات ليحرك فيهم الفكر ليستنتجوا الإجاباتالموصلة إلى الحقيقة والتي تقول: أن الإنسان خلقه الله بقدرته، وسخر له ما في البر والبحر تفضلا منه، لكي يفرده بالعبادة والخضوع له وحده، وبالتالي يخلصه من التقرب لآلهة لا تنفع ولا تضر، واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿ أَلَا لله الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِياء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى إِنَّ الله يَعْبُدُهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لَا يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) السورة الزمر.

و قد دلهم على التبصر والتفكر فيها حولهم من مخلوقات ليصلوا إلى الإيهان بأن الله وحده القادر على الخلق والتصرف في ملكه كيف يشاء، واسمعه يقول لهم: ﴿ هَذَا خَلْقُ الله فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ (11) ﴾ سورة لقهان.

فإذا كان الوحي الإلاهي في جانبه العقدي يقدم للإنسان الأدلة والبراهين التي لا يمكنه إنكارها أو رفضها بأي حجة، فإن المثل الذي ضربه الله في هذه السورة (الحج) يبقى قائها إلى يوم الدين، ويتحدى البشر في كل عصر، أن هذه الحشرة المهانة التي كلماسقطت على شيء إلا وأخذت منه نصيبها وطارت ولا يستطيع أي مدعي للقوة أو الحيلة أن يسترده منها، ولو كان هذا الإله هو العلم تارة والتطور تارة أخرى أوالحضارة إلى غيرها من المسميات، فإن المعبود الحق الذي خلقها وخلق الإنسان والكون هو وحده القادر على ذاك.

لا يغرنك العصر ودعاة الفلسفات والمتاهات الفكرية لتعتقد أنها أصبحت شركاء لله في ملكه، فهذه إخفاقات العلم والحضارة تقف عاجزة عن حل أدنى المشكلات الإنسانية، في الصحة أو النفس أو الإجتماع أوالإقتصاد حتى وأن تظاهرت على أنها قادرة على ذلك والواقع خير دليل.

فإذا أردت النجاة في عليك إلا أن تُقَدِّر الله حق قَدْرِه، ولك في الذبابة العبرة فلا تستهين بمخلوقات الله، واخلص العبادة له وحده يقيك شر الملحدين والمتعصر نين الذين غرتهم الحياة الدنيا وما آتاهم الله من علم واقرأ قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن الْعِلْمِ النجم.

# من سورة النور

(الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي أَجَاجَةِ النُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمَ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورِ يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَصْرِبُ الله الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) ) سورة النور

### المناسبة:

لما وصف تعالى نفسه بأنه أنزل آيات مبينات، وأقام دلائل واضحات على وحدانيته، واختصاصه بتشريع الأحكام التي بها سعادة المجتمع، عقبه بذكر

مثلين: أحدهما في بيان أن دلائل الوحدانية والإيهان في غاية الظهور، والثاني: في بيان أن أديان الكفار في نهاية الظلمة والخفاء، وبالمقارنة بين المثلين، يتضح الصبح لذي عينين.

# المعنى:

الله جل وعلا نور السموات والأرض، أنار السموات بالكواكب المضيئة، والأرض بالشرائع والأحكام، وبعثة الرسل الكرام، قال الطبري: أي هادي أهل السموات والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدون، ويِهُدَاهُ من حيرة الضلالة يعتصمون وقال القرطبي: النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصر، واستعمل عجازا في المعاني فيقال كلام له نور، قال الشاعر:

نسب كأن عليه من شمس الضحى نـورا ومـن فلـق الصـباح عمـودا والناس يقولون: فلان نور البلد، وشمس العصر وقمره، فيجوز أن يقال: الله نور على جهة المدح، لأن جميع الأشياء منه ابتداؤها، وعنه صدورها، ويقدرته استقامت أمورها، وقال ابن عطاء الله: ''الكون كله ظلمة، أناره ظهور الحق فيه، إذ لولا وجود الله ما وجد شيء من العالم'' وفي الحديث الشريف: (اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن) وقال ابن مسعود: 'ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السموات والأرض من نور وجهه'' وقال ابن القيم: سمى الله سبحانه نفسه نورا، وجعل كتابه نورا، ورسوله نورا، واحتجب عن خلقه بالنور، وقد فسرت الآية بأنه منور السموات والأرض،

وهادي أهل السموات والأرض، وما قاله ابن مسعود أقرب الى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض، وأما من فسرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود: ((أقول: في هذا الضمير في مَثَلُ نُورِوم للمفسرين فيه قولان أحدهما: أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هدى الله، ونور الله، في قلب عبده المؤمن، كمصباح في فتحة حائط، ليكون أجمع للضوء، وهذا قول ابن عباس، والثاني: أن الضمير عائد إلى المؤمن، أى مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمصباح وهاج في فتحة حائط، يشعل هذا المصباح بزيت الزيتون الصافي، فهو مثل ضربه الله للمؤمن بدليل قوله تعالى في نهاية الآية الكريمة: ﴿ وَيَضَرِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ ﴾.

أي مثل نور الله سبحانه في قلب عبده المؤمن ككوة في الحائط لا منفذ لها ليكون أجمع للضوء، وضع فيها سراج ثاقب ساطع، قال في التسهيل: المعنى صفة نور الله في وضوحه، كصفة مشكاة - أي فتحة - فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر، من الإضاءة والإنارة، وإنها شبه بالمشكاة - وإن كان نور الله أعظم - لأن ذلك هو ما يدركه الناس من الأنوار، ضرب لهم به المثل.

أي في قنديل من الزجاج الصافي تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها يشعل ذلك المصباح من زيت شجرة مباركة، هي من شجر الزيتون الذي خصه الله بمنافع عديدة، ليست في جهة الشرق، ولا في جهة الغرب، وإنها هي في صحراء منكشفة، تصيبها الشمس طول النهار، لتكون ثمرتها أنضج، وزيتها

أصفى، قال ابن عباس: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر، ولا جبل، ولا كهف، ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها.

﴿ عَرَبِيَةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَالٌ ﴾ مبالغة في وصف صفاء الزيت وحسنه وحسنه وجودته، أي يكاد زيت هذه الزيتونة، يضيء من صفائه وحسن ضيائه، ولو لم تمسه نار، فكيف إذا مسته النار ؟

﴿ نُورُعَلَى نُورُ السراج)، ورحسن النور الممثل به، ﴿ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن الزجاجة)، و(حسن الزجاجة)، و(صفاء الزيت)، فاكتمل النور الممثل به، ﴿ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءً ﴾ أي يوفق الله لاتباع نوره – وهو القرآن – من يشاء من عباده ويبين لهم الأمثال تقريبا لأفهامهم، ليعتبروا ويتعظوا بها فيها من الأسرار والحكم وهو سبحانه واسع العلم، لا يخفى عليه شيء من أمر الخلق، وفيه وعد ووعيد.

### اللغة:

- [كَيَشْكَوْقِ] المشكاة: الكوة في الحائط غير النافذة، وأصلها الوعاء يجعل فيه الشيء.
  - [دُرِّيٌ ] متلألىء وقاد، يشبه الدر في صفائه ولمعانه.

## البلاغة:

تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فيها يلي:

- 1 إطلاق المصدر على اسم الفاعل للمبالغة ﴿ اللّهَ نُورُ السّمَوَتِ ﴾ بمعنى منور لكل شيء بحيث كأنه عين نوره، قال الشريف الرضى: وفي الآية استعارة على تفسير بعض العلماء والمراد عندهم أنه هادي أهل السموات والأرض بصوادع برهانه، ونواصع بيانه، كما يهتدى بالأنوار الثاقبة والشهب اللامعة.
- 2 التشبيه التمثيلي ﴿مَثَلُ نُورِهِ مَكَمِ شَكَوْقِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ شبه نور الله الذي وضعه في قلب عبده المؤمن، بالمصباح الوهاج في كوة داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في الصفاء والحسن إلخ، سمى تمثيليا لأن وجه الشبه منتزع من متعدد، وهو من روائع التشبيه.

قال القاضي أبو محمد أفي المحرر الوجيز، أن الضمير في قوله (نُورِهِ) عائد على (الله)، ثم اختلفت هذه الفرقة في المراد بـ (النور) الذي أضيف إلى الله تعالى إضافة خلق إلى خالق كها تقول سهاء الله وناقة الله، فقال بعضها هو محمد على وقال بعضها هو المؤمن، وقال بعضها هو الإ والقرآن، وهذه الأقوال متجهة مطرد معها المعنى فكأن اليهود لما قالوا (الله وُرُالسَّمَوَتِ وَالْمَرَّفِ) بمعنى الضوء، قيل مم ليس كذلك وإنها هو نور فإنه قوام كل شيء وهاديه مثل نوره في محمد القرآن والإيهان (كَمِشْكُوْرُ) وهي الكوة غير النافذة فيها القنديل ونحوه.

و هذه الأقوال فيها مقابلة جزء من المثال لجزء من الممثل، فعلى قول من قال المثل به محمد على وهو كعب الحبر، فرسول الله على هو (المِشْكَاة) أو صدره،

<sup>1)</sup> عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن الـمُحاربيّ الأندلسي، المشهور: بابن عطيّة الأندلسي.. وكتابه هو كتابه المشهور المطبوع باسم: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.

و(ٱلْمِصْبَاحُ) هو النبوءة وما ياصل بها من عمله وهداه، و(ٱلزُّجَاجَةُ) قلبه و(شَجَرَةِ مُّبَكِّرِّكَةِ) هي الوحي والملائكة رسل إليه وسببه المتصل به، والزيت هو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي، وعلى قول من قال الممثل به هو المؤمن وهذا قول أبي بن كعب، ف (المِشْكَاةُ) صدره و(المِصْبَاحُ) الإيهان والعلم، و(الزُّجَاجَةُ) قلبه، و(الشَّجَرَةُ) القرآن، وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمنها، قال أبي بن كعب فهو على أحسن الحال يمشى في النالس كالرجل الحي يمشى بين قبور الأموات، ومن قال أن الممثل به القرآن والإيمان فتقدير الكلام (مَثَلُ نُورِهِ) الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه (كَيِشْكَوْقِ)، أي كهذه الجملة وهذا القول ليس في مقابلة التشبيه مالأوَّلَيْن، لأن المشكاة ليست تقابل الإيهان، وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال لجزء من المثل به بل وقع التشبيه فيه جملة بجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي هي أبلغ صفات النور الذي بين الناس، أي فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيه البشر، و(المِشْكَاةُ) الكُّوة في الحائط غير النافذة، قاله ابن جبير وسعيد بن عياض وجمهور المفسرين. <sup>1</sup>

# نصيحة:

اعلم أيها المؤمن أنك تحمل شعلة من النور في قلبك، وقد أخبرك بذلك ليعلمك قدرك ومنزلتك، فدلك في الخطاب بالحاضر على ما أعد لك في الآجل

1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - ج 04، ص (183، 184)

واسمع قوله تعالى: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِمِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَهَا عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا عَبْرِي مِن تَحْتِهَا الأَمْهَارُ لَمَّمْ فِيهَا مَا يَشَآوُونَ كَذَلِكَ تعالى: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَمْهَارُ لَمَّمْ فِيهَا مَا يَسَآوُونَ كَذَلِكَ يَعْزِي اللهُ المُتَقِينَ(31) ﴾ سورة النحل أو قوله أيضا: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يَعْزِي اللهُ المُتَقِينَ(31) ﴾ سورة النحل أو قوله أيضا: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) ﴾ سورة فاطر، فيها مَريرٌ (33) ﴾ سورة فاطر، ومثل لك ولنفسك ببيْتٍ وقلبك بقنديلٍ ومعرفتك بسراجٍ، فمك باب ولسانك مفتاح والقنديل المعلق، فيه من اليقين دهنها ومن الزهد فتيله ومن الرضا زجاجها ومن العقل علائقها، فإذا فتحت فمك بإقرار ما في قلبك فاستضاء المصباح من كوته إلى عرش ربك الرحمن تعالى وتقدس، أصبح كلامك نورا وعملك نورا وظاهرك نورا وباطنك نورا ومدخلك في الأعمال نورا وخرجك منها نورا ولا تنسى أن تنطق فتقول: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) ﴾ سورة وأَخْرِجْنِي مُحْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) ﴾ سورة الإسراء، يكون مصيرك يوم القيامة إلى النور.

و اعلم أن رحمته سبحانه وتعالى موصولة بك إذا أنت اتبعت نوره واسمعه يقول لك: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيهًا (43) ﴾ سورة الأحزاب، فاجعل نوره يدخل قلبك وتستضيء به جوارحك فأنت محل رعايته لك، فبادر بسياسة رعيته فيك بها أمدك من حسن التصريف فيها والحكمة، تكن محققا خلافته فائزا بجنته لأن هذا: ﴿ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) ﴾ سورة الدخان



# (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَعِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَالله سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) ) سورة النور

### المعنى:

أي إن أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا، وظنوها أعمالا صالحة نافعة لهم في الآخرة، كالسراب الذي يرى في الفلوات من ضوء الشمس وقت الظهيرة، حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض، يظنه العطشان من بعيد ماء جاريا حتى إذا وصل إليه لم ير ماء ولا شرابا، وإنها رأى سرابا، فعظمت حسرته، وزاد بلاؤه، ووجد الله له بالمرصاد، فوفاه جزاء عمله، فكذلك الكافر يحسب أن عمله ينفعه، حتى إذا مات وقدم على ربه، لم يجد شيئا من الأعمال، لأنها ذهبت هباء منثورا والله حسابه للخلق سريع، لا يجتاج إلى طول زمانه، لأنه لا يشغله محاسبة واحد عن آخر.

### اللغة:

- [سَرَابِ] السراب: ما يتراءى للعين وسط النهار عند اشتداد الحرِّ يشبه الماء الجاري وليس بهاء، سمى سرابا لأنه يسرب أي يجري كالماء، قال الشاعر: فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب بالفلا متألق
- [قِيعَةِ] قال الفراء: هو جمع قاع مثل جار وجيرة، والقاع المنبسط المستوى من الأرض، وقال الزمخشري: القيعة بمعنى القاع وليس جمعا، وهكذا قال ابو عبيدة.

تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فيها يلي:

1- التشبيه التمثيلي الرائع ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ ﴾ إلخ وهذا من روائع
 التشبيه وبدائع التمثيل.

جاء في تفسير النسفي - التنزيل وحقائق التأويل - أن الله سبحانه وتعالى شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيهان ولا يتبع الحق من الأعهال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه، ثم يخيب في العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق، وهم الذين قال فيهم: ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٤) ﴾ سورة الغاشية، ﴿ الَّذِينَ صَلَّ سَعَيُهُمْ فِي ٱلْحَيْوَ ٱلدُّينَ وَلَمُ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ وَيُ اللهُ عَلَى عَلَم الله عنه الله عنه المناسلة فلها جاء الإسلام عتبة بن ربيعة بن أمية، كان يترهب ملتمسا للدين في الجاهلية فلها جاء الإسلام كفر. 2

#### نصيحة:

يؤسس العمل في الدين الإسلامي على: الإيان، الإقتداء، الصحة، الإخلاص.

<sup>1)</sup> الساهرة: هي الأرض سريعة النبات، كأنها سهرت بالنبات، ومنها الساهرة التي يحشر الناس عليها.

<sup>2)</sup> مدارك التنزيل وحقائق التأويل - للنسفى - ص (775)

هذه الركائز تؤدي إلى قبول العمل، فالمؤمن تكون له دوافع إيهانية تحركه لإخراج السلوك الظاهر، وهو ما يعبر عنه حديث (إنها الأعمال بالنيات)، فالنية المصاحبة للعمل يجب أن تكون نابعة من الإيهان بالله المشرع الحكيم، فيبتغي المرء الأجر منه وحده.

أي عمل يكون إما عبادة أو معاملة، فالعبادة تتطلب الإقتداء والصحة بها جاء به الشرع المنزل على رسول الله على أي الظاهر والإخلاص في الباطن حتى يكون متقبلا واقرأ قوله الله تعالى: ﴿إِنَّنِي أَنَا الله لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (14) ﴾ سورة طه أو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \*(77) ﴾ سورة الحج، أما المعاملة وتحكمها الشريعة بنصوص كانت ركائز للمجتهدين في الفقة الإسلامي لاستنباط الأحكام في شتى مجالات التعامل الإنساني، وهي التي تعرف بأحكام المعاملات.

المؤمن الصادق هو الذي لا يقدم على عمل حتى يتبن حكم الله فيه، بسؤال أهل العلم في الدين فيكون على بصيرة من أمره، ويتقرب إلى ربه بها تعبده به سواء في باب العبادات أو المعاملات.

أيها المؤمن الصادق، كن صاحب عزيمة ويقين في معاملة ربك، وصدق في معاملة خلقه، تسجل أعمالك في ميزان حسناتك وتكون بذلك: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرِ (55) ﴾ سورة القمر، ولا تبطل أعمالك بسراب الشبهات وإدخال النيات الفاسدة فيه، التي تحبط العمل ولو كان ظاهره فيه تقرب إلى مولاك، فتدخل دائرة الذين قال الله فيهم: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ

فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا (23) ﴾ سورة الفرقان واسمعه يقول لك: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله خُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) ﴾ سورة البينة، تخرج من السراب إلى العمل بالكتاب.

### **\***

﴿ أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ جُلِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِن نُّورِ (40) ﴾ سورة النور

### المعنى:

هذا المثل الثاني لضلال الكفار، والمعنى: أو مثلهم كظلهات متكاثفة، في بحر عميق لا يدرك قعره، يغطي ذلك البحر ويعلوه موج متلاطم بعضه فوق بعض ومن فوق ذلك الموج الثاني سحاب كثيف، قهي ظلهات متكاثفة متراكمة بعضها فوق بعض، قال قتادة: الكافر يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومحرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلهات يوم القيامة إلى نار جهنم.

﴿ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمُ يَكَدُّ يَرَنهَ ۚ ﴾ هذا من تتمة التمثيل، أي إذا أخرج ذلك الإنسان الواقع في هذه الظلمات يده، لم يقارب رؤيتها، فإن "ظلمة البحر"، و"ظلمة السحاب" قد تكاثفت حتى حجبت عنه رؤية أقرب شيء إليه، من شدة الظلمة، فكذلك شأن الكافر يتخبط في ظلمات الكفر والضلال، ومن لم يهده الله للإيمان، وينور قلبه بنور الإسلام، لم يهتد أبد الدهر!

ذكر تعالى لعمل الكافر مثالين: الأول لعمله الصالح، ومثل له بالسراب الخادع، والثاني لإعتقادهالسيىء ومثل له بالظلمات، المتراكمبعضها فوق بعض، ثم ختم الآية الكريمة ذلك الختام الرائع بقوله: ﴿ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللّهَ لَهُ وَوُرًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ اللّهِ الكريمة ذلك الختام الرائع بقوله: ﴿ وَمَن لَرِّ يَجْعَلِ اللّهَ لَهُ وَوُرًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ المَع المُعن ﴿ وَمُن لَرِّ يَجَعَلِ اللّهَ لَهُ وَوَلَا فَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَرُوع تعبير القرآن!.

#### اللغة:

- [لُّحِيِّ] اللجى: الذي لا يدرك قعره لعمقه، واللجة معظم الماء، والجمع لجج، وإلْتَجَّ البحر: تلاطمت أمواجه.

### البلاغة:

تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فيها يلي:

1 - التشبيه التمثيلي الرائع قيقوله: ﴿ أَوَّكُظُ لُمُتِ فِي بَحْرِ لُبِحِّ ﴾ وهذا من روائع التشبيه وبدائع التمثيل.

### فائدة:

﴿ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكَدُّ يَرَنِهَا ﴾: لفظ يقتضي مبالغة الظلمة، واختلف الناس في هذا اللفظ، هل يقتضي أن الرجل المقدر في هذه الأحوال وأخرج يده رأى يده ولم يرها البتة ؟ فقالت فرقة: لم يرها جملة وذلك أن (كَادَ) معناها قارب فكأنه قال: (إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ و) لم يقارب رؤيتها، وهذا يقتضي نفي الرؤية جملة، وقالت فرقة بل

رآها بعد عسر وشدَّة وكاد أن لا يراها، ووجه ذلك أن (كَادَ) إذا صحبها حرف نفي وجب الفعل الذي بعدها وإذا لم يصحبها انتفى الفعل، وهذا لازم متى كان النفي بعد (كَادَ) داخلا على الفعل الذي بعدها، فإذا كان حرف النفي مع (كَادَ) فالأمر محتمل مرة يوجب الفعل ومرة ينفيه مثل قوله تعالى: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفَعَلُونَ (71) ﴾ سورة البقرة ، نفي مع كاد تضمن وجوب الذَّبح، وقوله: ﴿ لَمَرَيَكُدُ يَرَنَهَا ﴾ نفي مع كاد يتضمن أحد التأويلين، نفي الرؤية ولهذا ونحوه قال سيبويه يرَبَها أن أفعال المقاربة لها نحو آخر بمعنى أنهادقيقة النصر ف. 1

### نصيحة:

يفرق المرء بين الظلمة والنور بواسطة حاسة البصر، والناس في هذا الأمر سواسية، لأنهم يتمتعون بالإبصار ورؤية الأجسام المحيطة بهم في كل مرة أشرق ضوء النهار، ونظرا لعموميتها فلا يلتفت إليها أحد إلا مَنْ بدأ نقصان الإبصار لديه أو فقده كله ودخل عالم الظلام، هذا في المحسوسات، أما في المعنويات فلا يستطيع المرء تمييز ذلك إلا بضرب المثال.

في المثل الذي ضربه الله لنا، صورة واضحة، فكفران المنعم ونكران وجوده من أعظم الظلمات التي لا يمكننا فهم خطورتها إلا حينها نتصور ظلمات ثلاثة عيطة بهذا الرجل: ظلمة البحر ومعلوم أن ضوء الشمس يصل فيه إلى أعماق معينة ثم يختفي، فكلما زاد العمق أنعدم الضوء وأصبح ظلمة حالكة، تنعدم فيها

1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية (ص 188)

كل صور الحياة، لحكمة أرادها الله، فالأمواج المتراكمة فوقه تزيده ظلاما، وفوق هذا الظلام ظلمة السحاب، والنتيجة أنه لا يرى النور مع أن مصدره الشمس التي تشرق كل يوم على الأرض وبحارها وأجوائها وسحابها، حتى إذا أخرج يده لا يراها مع أنه فاتحا عينيه.

قلبك بحر يتموج، فاجعل الإيهان اليقيني ينوره ليَعُجَّ أبكل أصناف الحياة ويعمر لينتج سحابا يصعد فوق سهائك يحمل الغيث النافع لينزل على أرضك الظمآنة فيحييها بعد موتها فتخرج من كل أنواع النباتات المشمرة في صورة أعهال صالحة، يراها الناس فيتنعمون بصلاحها، وتمدُّ يدك في ضوء الشمس لتقول: لقد وفقني الله لرؤتها بنوره السَّرْ مَدِي الذي أنار الكون وما فيه، وجعل لي من فضله نورا فاتبعته على بصيرة واقتداء: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَل الله لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾.

# من سورة العنكبوت

(مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ الله أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالُونَ (43) ) سورة العنكبوت.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عجَّ يعجُّ ويعجُّ عجًا وعجيجًا: رفع صوته وصاح وقيده في التهذيب فقال بالدعاء والاستغاثة (لسان العرب)

### المعنى:

مثل الذين اتخذوا من دون الله أصناماً يعبدونها، فياعتهادهم عليها ورجائهم نفعها، كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتا، لا يغني عنها في حرِّ ولا بردِّ، ولا مطر ولا اذى، قالالقرطبي: هذا مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كها أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، لتفاهته وحقارته، لو كانوا يعلمونأن هذا مثلهم ما عبدوها، هو تعالى العالم بها عبدوه من دونه، لا يخفي عليه ذلك، وسيجازيهم على كفرهم، وهو جل وعلا العزيز في ملكه، الحكيم في صنعهوتلك الأمثال نوضحها للناس في القرآن، لتقريبها إلى أذهانهموما يدركها ويفهمها إلا العالمون الراسخون، في الذين يعقلون عن الله عز وجل مراده.

#### اللغة:

### - [أَوَّهَنَ] أضعف، والوهن: الضعف

### البلاغة:

تضمنت الآيات وجوها من البيان والبديع نوجزها فيها يلي:

التشبيه التمثيلي (مَثَلُ الَّذِينَ التَّخَذُواْمِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ التشبيه التمثيلي (مَثَلُ الَّذِينَ التَّخَذُتُ بَيْتًا ﴾ شبه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام، بالعنكبوت في بنائها بيتا ضعينا واهيا، يتهاوى من هبة نسيم أو من نفخة فمّ، وسمّي تمثيليا لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد.

يذكر النسفي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل:

يعني مثل من أشرك بالله الأوثان في الضعف وسوء الإختيار، كمثل العنكبوت فيها تتخذه أنفسها من بيت، فإن ذلك بيت لا يدفع عنها الحر والبرد ولا يقي ما تقي البيوت، فكذلك الأوثان لا تنفعهم في الدنيا والآخرة، وجعل حاتم : اتخذت حالا، وقيل معنى الآية، مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله: مثل عنكبوت تتخذ بيتا بالإضافة إلى رجل يبني بيتا بالآجر والجص، أو ينحته من الصخر، وكها أن أوهن البيوت إذا اسْتَقْرَيْتَهَا بيتًا بيتًا بيت العنكبوت، كذلك أضعف الإديان إدا استقريتها دينا دينا، عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون كمثل العنكبوت.

(وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ)، الأمثال نعت والخبر (نَضْرِبُهًا) نبينها (لِلنّاسِ)، كان سفهاء قريش وجهلتهم يقولون: إن ربّ محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت ويضحكون من ذلك، فلذلك قال (وَمَايَعُقِلُهَ ٓ إِلّا ٱلْعَلِمُونَ) به وبأسهائه وصفاته، أي لا يعقل صحتها وحسنها ولا يفهم فائدتها إلا هم، لأن الأمثال والتشبيهات إنها هي الطرق إلى المعاني المستورة حتى تبرزها وتصورها للأفهام كها صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد، وعن النبيء المنافق الله هذه الآية فقال: "العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه"، ودلت الآية عن فضل العلم على العقل.

<sup>1)</sup> هو حاتم بن إسحاق بن حاتم، أبو قبيصة، الموصلي، الضرير، قرأ على عامر بن عمر (غاية النهاية - 1/1-2)

<sup>2)</sup> مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفى (488-88).

### نصيحة:

يبذل علماء الطبيعة والتكنولوجيا جهدهم بشتى الوسائل لمعرفة الأسرار التي تحيط بالعنكبوت، خاصة الخيوط التي تصنعها من جسدها الضعيف، وقد اقتبست للقارئ الكريم بعض ما وصل إليه هؤلاء العلماء:

### خصائص خيوط العنكبوت:

من ناحية متانة الخيوط: تعتبر الخصلات الحريرية التي تكون النسيج أقوى من الفولاذ، ويتمدد الخيط الى خمسة أضعاف طوله قبل أن ينقطع. في الواقع، فإن هذا الخيط الصغير الذي يظهر أمام العين المجردة مصنوع بالطريقة نفسها التي يصنع بهاخيط الفحم، حيث يتكون من خيوط عدة متناهية في الصغر ملتفة حول بعضها، بالرغم من أن العنكبوت لا يَمُتُّ بصلة قرابة الى دودة القز التوتية الا ان حريرها غاية في التشابه فكلتاهما تنتج في غدة خاصة بإنتاج الحرير بروتين خاص يسمى الكيراتين الشعر في الطيور.

- من أين يفرز هذا البروتين ؟ وكيف تصنع أنثى العنكبوت هذا النسيج القوي ؟؟؟

يظهر بروتين الحرير (نوع خاص يسمى الفاكيراتين) على شكل خيط عديد الطيات من الأحماض الأمينية المجدولة حلزونيا يفرزها العنكبوت من غدة

موجودة فى بطنه ثم تنتقل عبر قنوات غدية الى الرأس حيث توجد آلة عجيبة هى بمثابة مدافع تسمى المدافع العنكبوتية لضخ البروتين وتكوين خيوط الحرير.

تتكون الآلة العجيبة من مضخة كابسة لتدفع البروتين السائل اللَّزج البلوري وصهام يسمح بخروج البروتين ببطئ ويتحكم العنكبوت فى ذلك الصهام لتكون من خلال الصهام خيوط ذات سمك مختلف وأنواع مختلفة من الحيوط يسمى الجهاز العجيب المعجزة باسم Valve Pressure فتخرج جزيئات البروتين فى صفوف متوازية.

هذا ما توصل إليه العلم في جانبه المادي، أما من الناحية السلوكية فيرى العلماء أن العناكب أمّة من الأمم ويوجد في العالم أكثر من ثلاثين ألف نوع من العناكب تتفاوت في الأحجام والأشكال ونمط المعيشة ويغلب عليها المعيشة الفردية والعدائية لبعضها بعضًا، ولا يوجد إلا أنواع قليلة جدًّا تعيش في جاعات. والإناث أكبر حجمًا من الذكور، والزوجان من العناكب يلتقيان في الغالب وقت التزاوج فقط ويقوم الذكر قبل الجماع برقصات وطقوس معينة أمام الأنثى يقصد منها الحدِّ من الغريزة العدوانية لدى الأنثى، وعند انتهاء عملية التلقيح يغادر الذكر في الغالب عشّ الأنثى خوفًا من أن تقوم بقتله. وقتل الذكر بعد الانتهاء من عملية التلقيح يحدث بين كثير من أنواع العناكب وأكثرها شهرة عنكبوت الأرملة السوداء التي سميت بذلك لأن الأنثى تقتل ذكرها بعد انتهائه من عملية التلقيح وذلك لوجود مادة بجسم الذكر تساعد علي اتمام عملية التخصيب للانثي، أما بعض أنواع العناكب فتترك الأنثى الذكر ليعيش في العشّ التخصيب للانثي، أما بعض أنواع العناكب فتترك الأنثى الذكر ليعيش في العسّ

بعد عملية التلقيح ليقوم الأبناء بقتله وأكله بعد أن يخرجوا من البيض. وفي أنواع أخرى تقوم الأنثى بتغذية صغارها حتى إذا اشتد عودهم قتلوا أمهم وأكلوها وذلك بسبب مادة توجد في الانثى ليكتمل نمو الصغار.

ومما سبق يتضح أن البناء الاجتهاعي والعلاقات الأسرية في بيت العنكبوت تتصف بأنها مبنية على مصالح مؤقتة حتى إذا انتهت هذه المصالح انقلب الأفراد أعداء وقام بعضهم بقتل بعض، فهذه أنثى العنكبوت تسمح للذكر بدخول عشها لوجود مصلحة التلقيح حتى إذا قضت إربها منه انقلبت عليه وقامت بقتله وأكله، وأخرى تقدم زوجها طعاما لأولادها، وفي نوع آخر يأكل الصغار أمهم أول ما تقوى أعوادهم. وهذا العداء الشديد الذي يتجلى فقط بعد انقضاء المصالح، وهذه العلاقات الهشة الضعيفة بين أفراد بيت العناكب يجعل هذا البيت بحقيً أَوْهَى بيوت المخلوقات المعروفة.

ما يقوله العلم الحديث في مختلف اكتشافاته، يؤكد أن للعناكب أسرارا كثيرة قد يكتشفها آخرون كلُّ حسب تخصصه ولكن يبقى المثل المضروب بهذه الحشرة دليل على معجزة الخلق وحكمة الخالق وإبداعه في مخلوقاته، ويدلنا على أن اعتقاد الإنسان فيها اتخذه من شركاء لله أمر واه ليس له قرار، فاعتقاد العنكبوت في قوة بيتها التي تسعى جهدها لبناءه والإهتام لترقيعه لا يغني عنها شيئا حينها ثب الرياح العاصفة، فكذاك إذا هبت رياح الإيهان فلااستقرار للكفر وأهله.

أيها المؤمن، أنت قوي بإيهانك الصحيح الذي يتستمد قوته من الوَحْيَيْنِ: الكتاب والسنة، فهما الأساس لكل ما تعتقد وتعمل، فاجعل دعائم البناء النور

الذي أنزل معها، وابتعد عن الضلال والشبهات ما استطعت، مستعينا بالعلم في الأصلين حتى تحقق القوة المطلوبة منك، واسمع لقول رسول الله على: "المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان" رواه مسلم.

# من سورة الروم

﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيُهَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) ﴾سورة الروم

### المعنى:

أي ضرب لكم أيّها القوم ربكم، مثلا واقعيا من أنفسكم هل يرضى أحدكم، أن يكون عبده ومملوكه شريكا له في ماله، الذي رزقه الله تعالى؟ فإذا لم يرض أحدكم لنفسه ذلك، فكيف ترضون لله شريكا له؟ وهو في الأصل مخلوق وعبد لله؟

﴿ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ثَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ اللهُ الله

بأيديكم ثم تعبدونها ؟ هل هذا منطق سليم، ورأي قويم ؟ فكيف رضيتم لله شريكا في خلقه وملكه ؟

﴿ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾أي مثل ذلك البيان الواضح، نبين الآيات لقوم يستعملون عقولهم في تدبر الأمثال.

(مِّن) للإبتداء كأنه قال: أخذ مثلا وانتزعه من أقرب شيئ منكم هي أنفسكم، و(مِّن) الثانية في قوله: ﴿ مَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُم ﴾ للتبعيض، و(مِّن شُرَكَاء) من مزيدة لتأكيد الإستفهام الجاري مجرى النفي، ومعناه هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد كعبيد أن يشارككم بعضهم في الأموال وغيرها ؟

(تَّغَافُونَهُمُّر) حال من ضمير الفاعل في سواء، أي: متساوون خائفاً بعضكم بعضاً مشاركته في المال والمعنى: تخافون معاشرة السادة عبيدكم فيها فلا تمضون فيها حكما دون إذنهم خوفا من لائمة تلحقكم من جهتهم.

فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء ؟

(كَنَاكِكَ) موضع الكاف نصب أي: مثل هذا التفصيل (نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ) نبينها لأن التمثيل مما يكشف المعاني ويوضحها (لِقَوَمِ يَعْقِلُونَ) يتدبرون في ضرب الأمثال.

\_

التنزيل وحقائق التأويل – النسفى – ص(885)

### نصيحة:

عندما يحكم الإنسان عقله في كل ما يتصل بركائز الإيهان، يجد أن نور العقل الذي ميزه به خالقه يدُّله على أن الله واحد لا شريك له في ملكه، وأنه متصف بكل صفات الكهال والجلال والجهال، وأنه دعى الإنسان عن طريق الرسل والأنبياء إلى إفراده بالعبودية وحده دون إلحاق الشركاء من مخلوقاته مهها كانت، لكي يجعل عقولهم تتحرر من الأوهام والضلال وتتأمل بالنظر العقلي في ملكوته لتصل بالدليل العقلي إلى الإعترافبوحدانيته كها أخبر هو بذلك بواسطة رسله وأنبيائه الذين بعثهم إليهم.

فإذا كان الإنسان المالك للمال لا يرضى أن يشاركه أحد فيه، فكيف يرضى أن يجعل لله شريكا من البشر ؟

كن عبدا له وحده، وحرر العقل من قيد الوهم تكن متقد البصيرة، ترى الكون كله من صنع الله القادر، وأنك أيضا كونا مصغرا من صنعه تجلت فيك قدرته وآياته الناطقة، لتقول لك: إذا أبصرت في الأفق البعيد، أجرام السهاء وانبساط الأرض دلتك أنه: لا شريك له في ملكه، وإذا تأملت خلقك وصلت إلى معرفة فعل أسهائه الحسنى فيك، لينطق لسانك مترجما لما وقر في قلبك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعوك لتتأمل آياته المقروءة في كتابه المسطور الذي تفضل به عليك وكلمك به بواسطة رسوله لتقرأ قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُو وَالمُلاَئِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَائِكًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلهَ إِلاَ هُو الْعَزِيزُ الْحَدِيمُ (18) ﴾ سورة آل عمران، لتصل إلى النتيجة التي ترفع من قدرك والتي

قال فيها سبحانه وتعالى: ﴿يَرْفَعِ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَجَاتٍ وَالله بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) ﴾سورة المجادلة.

وفي الأخير عليك أن تقول أيضا: ''وأنا أشهد بها شهد الله به لنفسه وشهدت به ملائكته وأولوا العلم من خلقه، وأستودع الله هذه الشهادة إلى حين موتي ودخولي قبري وخروجي منه ولقاء ربي، إنه لا تَخِيبُ لديه الودائع''.

يختم لك بالحسني ويدخلك في زمرة أهلها.

# من سورة فاطر

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنِ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِبَّبَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) ﴾ سورة فاطر

### المعنى:

وما يستوي ماء البحر وماء النهرهذا ماء حلو شديد الحلاوة، يكسر وهج العطش، ويسهِّل انحداره في الحلق لعذوبته، وهذا ماء شديد الملوحة، يحرق حلق الشارب، لمرارته وشدة ملوحته، فكما لا يتساوى البحران: العذب، والملح، فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر، ولا البر مع الفاجر، قال أبو السعود: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، والفرات الذي يكسر العطش، والسائغ الذي يسهل انحداره لعذوبته، والأجاج الذي يحرق بملوحته،

ومن كل واحد منها تأكلون سمكا غضا طريا، ختلف الأنواع والطعوم والأشكالوتستخرجون منها اللؤلؤ والمرجان، للزينة والتحلي، وترى أيها المخاطب السفن العظيمة، تمخر عباب البحر، مقبلة ومدبرة، تحمل على ظهرهاالأثقال والبضائع والرجال، وهي لا تغرق فيه، لأنها بتسخير الله جل وعلا، لتطلبوا بركوبكم هذه السفن العظيمة، فضل الله بأنواع التجارات، والسفر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة، ولكي تشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله، في تسخيره ذلك لكم.

لماذا جاء ذكر النعم التي ينتفع بها الإنسان من البحريين مع أن المثل ضرب للمؤمن والكافر ؟

يقول النسفي في كتابه مدارك التنزيل وحقائل التأويل، أن ذلك على سبيل الإستطراد في وصف البحرين وما يتعلق بها من نعمته وعطائه كما يحتمل أن يكون غير طريقة الإستطراد وهو أن يشبه الجنسين بالبحرين، ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد شارك العذب في المنافع من السمك واللؤلؤ وجري الفلك فيه، والكافر خلو من النفع فهو كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ الْفَلكَ فَيه، والكافر خلو من النفع فهو كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ لَلكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا لَمَا يَشْطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا الله بِغَافِلِ عَمًا لَكَ يَشَعَدُ مَنْ الله عَلْمَ عَنْ خَشْيَةِ الله وَمَا الله بُغَافِل عَمًا لَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَّاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْطِ مِنْ خَشْيَةِ الله وَمَا الله بُغَافِل عَمًا

تَعْمَلُونَ (74) ﴾ سورة البقرة، ثم قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الإنهار، ليخبرهم أن الحجارة ألين من قلوبهم.

### نصيحة:

المؤمن الصادق بنور إيهانه الذي وقر قلبه كمن يستسيغ شرب الماء العذب ينزل حلقه فيشعر بالإطمئنان والراحة، وكلها تذوق عذوبته ازداد انشراح صدرهواتساعه، أما الكافر فلا يزيده شرب الماء المالح الأجاج إلا عطشا، لأنه بعيد كل البعد عن الحقيقة.

إذا أردت أن تتمتع بعذوبة إيهانك فارجع إلى أركانه التي أسس عليها وتعهدها بالصيانة لكي لا تتزعزع ويحدث فيها تصدعات تؤدي إلى انهيارها، وذلك بالرجوع في كل مرة إلى مصادر بناءها، كتاب الله وسنة رسوله، وابتعد عن الملوحة المصاحبة لجحود المنعم ونكراه بسبب الغفلة وتسلط العدو المترصد بك في الطريق والذي توعدك بقوله: (ثُمَّ لاَتِينَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) ) سورة الأعراف، أو بأيْهانه الذي قطعه لربك بقوله: (قَالَ فَبعِزَّتِكَ لَأَغُوينَهُمْ أَجْعِينَ (82) ) سورة ص.

1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل-النسفي، ص(1961/962)

### من سورة يس

﴿ وَاضْرِبْ لَمْتُم مَّثُلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13)... ﴾ إلى قوله تعالى: (... وَإِن كُلُّ لِمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) ﴾ سورة يس.

### المعنى:

وأذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب القرية (إنطاكية) التي في الغرابة كالمثل السائر، والقول العجيب حين جاءهم رسلنا الذين أرسلناهم لهدايتهم قال القرطبي: وهذه القرية هي (إنطاكية) في قول جميع المفسرين، أرسل الله إليهم ثلاثة رسل، وأمر على المناهم ما حل بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل من الله، وقيل: هم رسل عيسى ((وما ذكره من أنهم رسل عيسى قول مرْجوح لأن قوله تعالى: ﴿ مَا أَنتُمْ عِيسى ((وما ذكره من أنهم رسل عيسى قول مرْجوح لأن قوله تعالى: ﴿ مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرَ يَشَلُنَا ﴾ إنها يقال لمن ادعى أن الله أرسله كذا في التسهيل))، ﴿ إِذَ أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمُ أَنْنَيْنِ فَكَذَنَوُهُمَا كأي حين بعثنا إليهم رسولين فبادروهما بالتكذيب، ﴿ فَعَزَنَنَا إليهِمُ أَنْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا كأي حين بعثنا إليهم رسول ثالث، ﴿ فَقَالُوا إِنّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴾ أي قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث، ﴿ فَقَالُوا إِنّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴾ أي نحن رسل الله مرسلون لهدايتكم، ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلّا بشَرَ مثلنا، فكيف أوحى الله إليكم دوننا ؟، ﴿ وَمَا أَنتَلَ فَضَل علينا وما أنتم إلا بشر مثلنا، فكيف أوحى الله إليكم دوننا ؟، ﴿ وَمَا أَنتَلَ اللهُ مَن الوحي والرسالة، ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنّا إِلَيْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن الوحي والرسالة، ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنّا آلِيَكُمُ وَمَا أَنتَلَ الله شيئا من الوحي والرسالة، ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنّا آلِيَكُمُ مِن شَقَعُ اللهُ أَن مَا أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى الرسالة، ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنّا آلِيَكُمُ اللهُ اللهُ مُن الوحي والرسالة، ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنّا آلِيَكُمُ اللهُ اللهُ عَن ما أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى الرسالة، ﴿ قَالُواْ مَا أَنتم اللهُ عَنْ اللهُ قَنْ مَا أَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ السلامُ اللهُ مَا أَنْ مَا أَنْ اللهُ قُنْ الْوَلَا اللهُ الْعَنْ الْعَنْ الْوَلْمُ الْوَلَا اللهُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُمْ اللهُ الْعُمْ الْعُلْ اللهُ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَلْ الْعَالَا اللهُ ا

لَمُرْسَلُونَ ﴾أي أجابهم الرسل بقولهم: الله يعلم إننا رسله إليكم، ولو كنا كذبة لإنتقم الله منا أشد الإنتقام قالابن جزي: أكدوا الخبر هنا باللام [لمرسلون] لأنه جواب المنكرين، بخلاف الموضع الأول، فإنه إخبار مجرد، ﴿ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَـٰهُ ٱلْمُبِينُ ﴾أي وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله، بلاغا واضحا جليا لا غموض فيه، فإن آمنتم فلكم السعادة، وإن كذبتم فلكم الشقاوة قال أبو حيان: وفي هذا وعيد لهم، ووصف البلاغ بـ [ٱلْمُبِينُ] لأنه الواضح بالآيات الشاهدة بصحة الإرسال، كما روي في هذه القصة من المعجزات الدالة على صدق الرسل، من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت، ﴿ قَالْوَاْ إِنَّا تَطَيَّرَيَا بِكُرٍّ ﴾ أي قال لهم أهل القرية: إنا تشاءمنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الإيهان، وترك عبادة الأوثان، قالالمفسرون: ووجه تشاؤمهم بالرسل أنهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون به، فإستغربوه، وإستقبحوه، ونفرت عنه طبيعتهم المعوجة، فتشاءموا بمن دعا إليه، كأنهم قالوا: أعاذنا الله مما تدعوننا إليه، ثم توعدوا الرسل بقولهم ﴿ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ ﴾أي والله لئن لم تمتنعوا عن قولكم، ودعوتكم لنا إلى التوحيد، ورفض ديننا﴿ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾أي لنرجمنكم بالحجارة حتى تموتوا، ولنقتلنكم شر قتلة، ﴿ قَالُواْطَا يُرُكُرُ مَّعَكُمْ ﴾ أي قالت الرسل لهم: ليس شؤمكم بسببنا، وإنها شؤمكم بسببكم، وبكفركم، وعصيانكم، وسوء أعمالكم ﴿ أَبِّن ذُكِّرْتُمُّ ﴾؟ شرط جوابه محذوف لدلالة السياق عليه أي أثن ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله، تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب

﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ أي ليس الأمر كها زعمتم، بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيان والتقريع، ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسَى ﴾ أي وجاء من أبعد أطراف المدينة رجل يعدو، يسرع في يسرع في مشيه وهو "حبيب النّجار" قال ابن كثير: إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه، وهو - حبيب النجار - كان يعمل الحرير وهو الحباك، وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه ((والقول بأن اسم الرجل"حبيب النجار" مروي عن ابن عباس)) وقال القرطبي: كان(حبيب) عجذوما ومنزله عند أقصى أبواب المدينة، وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة، يدعوهم لعلهم يرهمونه ويكشفون ضره، فها استجابوا له، فلها أبصر الرسل ودعوه إلى الله قال: هل من آية ؟ قالوا: نعم نحن ندعو ربنا القادر، فيفرج عنك ما بك! فقال: إن هذا لعجيب، إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر، فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به، فلها هم قومه بقتل الرسل، جاءهم مسرعا وقال ما قصه القرآن.

﴿ قَالَ يَكَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي اتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد الله، وإنها قال ﴿ يَكَقَوْمِ ﴾ تأليفا لقلوبهم، وإستهالة لها لقبول النصيحة، ثم كرر القول تأكيدا وبيانا للسبب، فقال: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لّا يَشَعُلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ أي اتبعوا هؤلاء الرسل الصادقين المخلصين، الذين لا يسألونكم أجرة على الإيهان، وهم على هدى وبصيرة، فيها يدعونكم إليه من توحيد الله، ﴿ وَمَالِيَ لَا آعَبُدُ ٱلَّذِي

فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾تلطف فى الإرشاد لهم، كأنه ينصح نفسه، ويختار لهم ما يختار لنفسه، وفيه نوعتقريع على ترك عبادة خالقهم، والمعنى: أي شيء يمنعني من أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي ؟ وإليه مرجعكم بعد الموت فيجازي كلا بعمله ؟

﴿ ءَأَنَّذُ مِن دُونِهِ عَالِهَ ۗ إستفهام إنكاري أي كيف أتخذ من دون الله آلهة لا تسمع ولا تنفع، ولا تغني عن عابدها شيئا ؟، ﴿ إِن يُرِدِن ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شيئا شَفَاعَتُهُ مُ شَيْعًا ﴾ أي هي في المهانة والحقارة، بحيث لو أراد الله أن ينزل بي شيئا من الضروالأذى، وشفعت لي لم تنفع شفاعتهم، ولم يقدروا على إنقاذي، فكيف وهي أحجار لا تسمع، ولا تنفع ولا تشفع ؟ ﴿ وَلَا يُنقِذُونِ ﴾ أي ولا يقدرون على إنقاذي من عذاب الله.

﴿ إِنِّ إِذَا لَّنِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾أي إني إن عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة، لفي خسران ظاهر جلي.. وبعد النصح والتذكير أعلن إسلامه، وأشهر إيهانه، فقال ﴿ إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُم فَأَسْمَعُونِ ﴾أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم، فاسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي، قال المفسرون: لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيهانه، وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه، ولم يكن له أحد يمنع عنه أذاهم قال القرطبي: وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم حتى مات، وقيل: رموه بالحجارة حتى مات، ﴿ قِيلَ النَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى صدق إيهانك وفوزك بالشهادة، قال ابن مسعود: إنهم وطئوه الأبرار، جزاء على صدق إيهانك وفوزك بالشهادة، قال ابن مسعود: إنهم وطئوه

بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره، وقال الله له ﴿ ٱدْخُلِٱلْجَنَّةُ ۗ ﴾فدخلها فهو يرزق فيها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها.

﴿ قَالَ يَكلَيْتَ فَرْمِى يَعَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ أي فلما دخل الجنة وعاين ما أكرمه الله بها لإيهانه وصبره، تمنى أن يعلم قومه بحاله، ليعلموا حسن مآله، أي يا ليتهم يعلمون بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي، وأكرمني بدخول جنات النعيم قال ابن عباس: نصح قومه في حياته، ونصحهم بعد مماته قال ابو السعود: وإنها تمنى علم قومه بحاله، ليحملهم ذلك على الأعداب الثواب والأجر، بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيهان، جريا على سنن الأولياء في الرحم على الأعداء.

وَمَا أَنَرُلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعَدِهِ مِن جُندِ مِن السّمَاءِ وَمَا كُنّا مُنزِلِين ﴾ هذا تحقير لهم وتصغير لشأنهم، أي ما احتاج الأمر، أن نرسل عليهم ملائكة من السهاء لإهلاكهم، فهم أحقر وأصغر من ذلك، ﴿ إِن كَانَتَ إِلّاصَيْحَةَ وَجِدَةَ فَإِذَا هُرْ خَلِمِدُونَ الله الله على الله ميحة واحدة صاح بهم جبريل، فإذا هم ميتون لا حراك بهم، قد أخمدت أنفاسهم حتى صاروا كالنار الخامدة، قال المفسرون: وفي الآية إستحقار لإهلاكهم، فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم، وقد روي أنه لما قتل "حبيب النجار" غضب الله تعالى له، فعجل طمق النقمة فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة، فهاتوا عن آخرهم، فجعل طرق استئصالهم بالصيحة، ثم قال تعالى:

﴿ يَكَ صَمْرَةً عَلَى ٱلْحِبَادِّ مَا يَأْتِيهِ مِين رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾أي يا أسفا على هؤلاء المكذبين لرسل الله، المنكرين لآياته، وياحسرة عليهم، ما جاءهم رسول إلا كذبوه واستهزءوا به، وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان، قال البيضاوي: إنهم أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم أو يتحسر عليهم، فإن الأمر لفخامته وشدته، بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه التلهف، إذا نظر إلى حال استهزائهم بالرسل تحسر عليهم، وقال: يا لها من حسرة وخيبة على هؤلاء المحرومين، حيث بدلوا الإيهان بالكفر، والسعادة بالشقاوة، وفي الآية تعريض بكفار قريش حيث كذبوا سيد المرسلين. ولما مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية، وبخ المشركين على عدم اعتبارهم بمن سبقهم، فقال سبحانه: ﴿ أَلْرَيْرَوْاْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي ألم يتعظ هؤ لاء المشركون، بمن أهلكهم الله قبلهم من المكذبين للرسل؟ ليعلموا أن هؤلاء المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم ؟ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها ؟ قال أبو حيان: وجاءت هذه الجملة بعد ذكر الإهلاك تبيينا إلى أن الله تعالى لايترك المهلكين، بل بعد الهلاك جمعٌ وحسابٌ، وثواتٌ وعقاتٌ.<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير - علي الصابوني - ج 3

### البلاغة:

تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيها يلي:

- 1 الإستفهام للتوبيخ ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهَةً ﴾؟
- 2- الحذف لدلالة السياق عليه ﴿ قِيلَ الدِّكَانَةَ ﴾ أي فلما أشهر إيمانه قتلوه فقيل لهُ الخذف لدلالة السياق عليه ﴿ قِيلَ الْجُنَةَ ﴾ أي فلما أشهر إيمانه قتلوه فقيل له ادخل الجنة.
  - 3 جناس الإشتقاق بين (تَطَيَّرَيَا.. و طَلَيِّرُكُمُ ) وبين ﴿أَرْسَلْنَا.. و مُرْسَلُونَ ﴾.
- 4- مراعاة الفواصل وهو من خصائص القرآن لما فيه من روعة البيان، وحسن الوقع على السمع، كقوله (يَشتَهْزِءُونَ)، (مُحْضَرُونَ)، (مُهمتَدُونَ).

### تنبيه:

من محاسن التنزيل الكريم، وبلاغته الخارقة، هو الإيجاز في القصص والأنباء، والإشارة إلى روحها وسرها، لأن القصد منالقصص التذكير والإعتبار، ولهذا لم يذكر في القصة إسم البلدة، ولا إسم الشخص الذي دعاهم إلى الله، ولا إسم الرسل الكرام، لأنكل ذلك ليس هو الهدف من القصة، وقس على هذا سائر قصص القرآن.

### نصيحة:

الدعوة إلى الله وتوحيده، مهمة كل نبيء ورسول، وفي سورة يس، التي لقبت بقلب القرآن، أوضح صورة لهذه المهمة الشريفة التي ختمها الله بآخر الرسل والأنبياء، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله ورسله.

و المثل الذي جاء ذكره في السورة، يعطي الأدوات الناجعة للحوار لكي يحرك العقل البشري لقبول الهداية السهاوية، ومن طبيعة هذا العقل أنه يطلب الأدلة والبراهين من أجل أن يُغير تصوره لمعبوده ولنفسه وللكون.

إن المؤمن بها جاء به النبئ والرسول، يتطلب منه شيئان: عمل قلبي أساسه التصديق الجازم بكل ما أخبر به النبيءأو الرسول، وعمل بالجوارح ليتحقق له الإمتثال للأمر واجتناب للنهي، ظاهرا وباطنا، ليطلق عليه اسم "المقتدي بالرسول".

فإذا أردت أن تكون منتسبا لرسولك بالإتباع، في الظاهر والباطن، فأعد قراءة المثل المضروب في هذه السورة، مرة بعد مرة، وتأمل الحوار الذي ميزه، لتعيش ببصيرتك المشهد الدعوي الذي قام به الثلاثة الذين دار حولهم المثل، وحقق بإيهانك اليقيني دخولك في دائرة المتبعين لسنة الرسول، المؤمنين بها أخبر عنه على لسان القرآن، واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ (31) ﴾سورة آل عمران، تكن من الناجين غدا، ليقال لك مع المؤمنين: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الجُنّة قَالَ يَا

لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) ﴾سورة يـس، وينالك الإكرام من الكريم والغفران من الغفور الرحيم.

## من سورة الزمر

(وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُراآنًا عَرْبَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُراآنًا عَرْبَا الله مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحُمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحُمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (29) سورة الزمر

### المعنى:

ولقد بينا ووضحنا للناس في هذا القرآن، من كل الأمثال النافعة، والأخبار الواضحة، ما يحتاجون إليه، لعلهم يتعظون ويعتبرون بتلك الأمثال والزَّواجر، حال كونه قرآنا عربيا لا إختلاف فيه بوجه من الوجوه، ولا تعارض ولا تناقض، لكي يتقوا الله ويجتنبوا محارمه..ثم ذكر تعالى مثلا لمن يشرك بالله، ولمن يوحده فقال سبحانه:

﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلَا رَّجُلَا فِيهِ شُرِكَاءُ مُتَشَاكِمُنُونَ ﴾أي ضرب الله لكم أيها الناس هذا المثل: رجل من العبيد الماليك، اشترك فيه ملاك سيئو الأخلاق، بينهم اختلاف وتنازع، يتجاذبونه في حوائجهم، هذا يأمره بأمر، وذاك يأمره بمخالفته، وهو متحير موزع القلب، لا يدري لمن يرضي ؟

﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ هذا من تتمة المثل، أي ورجلا آخر لا يملكه إلا شخص واحد، حسن الأخلاق، فهو عبد مملوك لسيد واحد، يخدمه بإخلاص، ويتفانى في خدمته، ولا يلقى من سيده إلا إحسانا هل يستوي هذا وهذا في حسن الحال، وراحة البال؟ فكذلك لا يتساوى المؤمن الموحد مع المشرك الذي يعبد آلهة شتى. قال ابن عباس: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص وقال الرازي: وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تقبيح الشرك، وتحسين التوحيد

﴿ ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَامُونَ ﴾ لما كان المثل بينا واضحا في غاية الجلاء والوضوح، ختم الله به الآية، والمعنى: الحمد لله على إقامة الحجة عليهم، بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق، فهم لفرط جهلهم يشركون بالله،

### نصيحة:

إذا أردت أن تكون عبداً له وحده، فوثّق معبوديتك بإخلاص الخدمة فيها أمر ونهى، وحصِّن القلب بنور اليقين فيها وعدك من الأجر لأنه يجازيك بأضعاف ما عملت، ولاتترك سهام الأغيار الحاجبة عن مرضاته تتجاذبك كها يجذب المغناطيس الحديد، فتصيبك الحيرة والتخبط في ظلام إشراك الغير به، لأنه لا يقبل الشركاء، فقد جاء في الحديث القدسي: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا لِحُنِي مُؤرِه بْنُ أَيِ عَمْرُو بْنُ أَي عَمْرُو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَي سَعِيدِ المُقْبُرِي، عَنْ أَي الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي عَمْرُو، عَنْ الله يَقُولُ: ''أَنَا أَغْنَى الشُّركَاء عَنْ الشِّركَاء فَمَنْ عَمِلَ عَمَلا فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءً''. وإذا تأملته عَنِ الشِّركَ، وإذا تأملته

فهمت منه أنه يقول: أنا غني عن أن يشاركني غيري، فمن عمل عملاً لي ولغيري لم أقبله منه، بل أتركه لذلك الغير.

عالج في كل مرة نياتك عند مباشرة الأعمال بترياق قوله: ﴿ أَلَا للهُ الدِّينُ الْحُالِصُ (3) ﴾ سورة الزمر، وزِّنْ ألفاظك بميزان: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ الْحُالِصُ (3) ﴾ سورة ق، وحقق الإخلاص بالمهارسة أوالتقوى بالملابسة أواجتنب الكذب بالمكايسة أقلاد وتذكر دائها قوله: ﴿ إِنَّ الله لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) ﴾ سورة الزمر.

1) مارسَ يهارس، مِراسًا ومُمارَسةً، فهو مُمارِس، والمفعول مُمارَس: مارس الشَّخصُ الشَّعَ: عالجه وزاوله، قام

 <sup>2)</sup> مصدر: لابس، لابس فعل والمفعول مُلابَس (لابس الشخص: خالطه واتصل به، لابسه عمل كذا: زاوله)
 3) المكايسة: كايسه: غالبه بالكياسة، كايسه في البيع: غالبه. (قاموس المعاني)

### من سورة غافر

# ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ (58) ﴾ سورة غافر

### المعنى:

لا يتساوى المؤمن والكافر، ولا البّر والفاجر، ولا تتعظون بهذه الأمثال إلا قليلا قال ابن كثير: والمراد أنه كها لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئا، والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره، كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار، والكفرة الفجار، ما أقل ما يتذكر كثير من الناس ؟

### نصيحة:

الإيهان والكفر قديهان قدم الإنسان على وجه الأرض، وفي كل مرة يحاول أهل الكفر السيطرة على أهل الإيهان بها لديهم من سطوة وعلم وجاه، يريدون إطفاء النور الذي استقر في قلوب أهل الإيهان، ويدافع أهل الإيهان بها لديهم من قوة اليقين المؤيد بنور العقل والمنطق والوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله، والأيام دول، والتاريخ شاهد عيان على هذا الصراع إلا أن تقوم الساعة، واقرأ قوله تعالى في محكم التنزيل: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ وقوله تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ النَّاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِتُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ عِلَى وقوله تعالى: ﴿ وَلَه تَعْلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِتُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ عِلَى وقوله تعالى: ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقُولُه تعالَى: ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى الْبَاطِلُ فَيَدْمَعُهُ وَا الْحَقُّ وَزَهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ إِلَا اللَّه وَلَا اللَّقُلُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْبَاطِلُ وَلَا جَاء اللَّقُ وَلَوْ وَلَوْلَا اللَّهُ اللل

الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) ﴾ سورة الإسراء أو قوله تعالى: ﴿ قُلْ جَاء الْحُقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) ﴾ سورة سبأ.

فإذا سطع نور الإيهان بشعاعه الدال على قيومية خالقك، ووصلك منه بصيص الأمل الدَّال على رغبتك في النجاة، فاتبع الحق المنزل معه، وتبصر مواطن ومراتع أهل الباطل الدَّاعين إليه في أركان المعمورة لتجتبه وتفر منه كها يفر الصحيح المعافى من صاحب الآفة، فإن عدوى أهل الباطل تسري في القلوب كها تسري النار في الهشيم اليابس.

افتح بصيرتك لتأمل الكتاب الذي أنزله على عبده وافهم الخطاب، فقد خاطبك تفضلا منه بكلام مفهوم منزه عن الرسوم فقل بلسان حالك: يا فتاح يا عليم، يا من بيده الخير كلّه وإليه يرجع الأمر كلّه، افتح لي فتحا قريبا، آمين.

### من سورة الزحرف

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57)وَقَالُوا أَالْهِتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لَّبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) ﴾ سورة الزخرف.

### المعنى:

﴿وَقَالُوٓا عَالِهَ مَنَا خَيْرُا مُهُو ﴾؟ فإن كان عيسى في النار، فلتكن آلمتنا معه ما قالوا هذا القول لك إلا على وجه الجدل والمكابرة، لا لطلب الحق بل هم قوم شديدو الخصومة، واللجاج بالباطل قال في التسهيل: أي ما ضربوا لك هذا المثال، إلا على وجه الجدل، وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره، سواء غلبه بحق أو بباطل، فإن ابن الزبعرى وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى: ﴿ حَصَبُ جَهَنَمُ ﴾ ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم خصمون، وما عيسى إلا عبد كسائر العبيد، أنعمنا عليه بالنبوة، وشرفناه بالرسالة، وليس هو إلها ولا ابن إله، كما زعم النصارى، وجعلناه آية وعبرة لبنى إسرائيل، يستدلون بها على قدرة الله تعالى، حيث خلق من أم بلا أب قال الرازي: أي صيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر، حيث خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم. أي صيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر، حيث خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم. أ

### نصيحة:

الباطل حجاب يغطى العقل فيعطل قدراته التي خلقها الله فيه، فإذا واجه الحق الساطع لينيره بنوره، تجده يحتج بالحجج الواهية والمغالطات التي تزيده انغاسا في ظلام الباطل، خاصة إذا تعلق الأمر بقضية الإيهان والكفر بوجود الخالق المعبود بحق.

و المجادلين بالباطل كثر وقد عرفهم التاريخ منذ العصور الغابرة، وأوضح الصور المسجلة في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير - علي الصابوني (ج3)

فإذا كان الجدال بالباطل يورث الغشاوة على القلب، فيصبح قاسيا، متكبرا، متجبرا لا يعرف الحق إليه سبيلا، فإياك والمجادلة إلا بالتي هي أحسن لتوضيح غامض وبيان حق أو تعليم جاهل وما سواها تدخلك في زمرة المبعدين عن طريق الهداية الذي وضحه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام بقوله: "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خُلُقه "رواه أبو داود، في كتاب: الأدب، باب: في حسن الخلق، (رقم الحديث 4800)

البيت الأول: في ربض الجنة، أي: أسفل الجنة، لمن ترك المراء وإن كان على حق.

البيت الثاني: في وسط الجنة، لمن ترك الكذب في كل موضع لا يجوز فيه، وإن كان مازحاً. وهذا الأمر عما يخالف فيه كثيرٌ من الناس حيث يسمحون لأنفسهم بالكذب، ويعللون ذلك بأنهم مازحون.

البيت الثالث: في أعلى الجنّة، لمن حَسُنَ خُلُقَه، أي سعى في تحسين أخلاقه، وابتعد عن كل ما يدنسها ويفسدها، وترك جميع ما يخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها.

المراء المقصود به في اللغة: استخراج غضب المجادل.

من قولهم: مَرَيْتُ الشَّاةَ، إذا استخرجت لبنها، وحقيقة المراء المنهي عنه: طعن الإنسان في كلام غيره؛ لإظهار خلله واضطرابه، لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيته عليه. وإن كان الماري على حق، فإنه لا يجوز له أن يسلك هذا السبيل؛ لأنه لا يقصد من ورائه إلا تحقير غيره والانتصار عليه.

أما الجدال فهو من الجدل، والجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وحقيقة الجدل في الاصطلاح الشرعي:

فتل الخصم ورده بالكلام عن قصده الباطل. وهو مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق، قال<sup>1</sup>:

اعلم -وفقنا الله وإياك -أن معرفة هذاالعلم لايستغني عنهاناظر، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر؛ لأن به تتبين صحة الدليل من فساده، تحريراً وتقريراً، ولو ترك هذا العلم لأدى إلى الخبط وعدم الضبط.

\_

 <sup>1)</sup> كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، تأليف يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق د.
 محمود السيد الدغيم (صفحة 99)

وقد تكلم العلماء عن الجدل والمجادلة كثيراً، وألفوا فيها المؤلفات، وبينوا أهدافها ومقاصدها.

وقال النووي أ - رحمه الله -: ''اعلم أن الجدال قد يكون بحق، وقد يكون بباطل، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَا لْكِتَابِإِلَّا بِالنَّتِيهِيَ أَحْسَنُ ﴾ (سورة العنكبوت: الآية 46)، وقال الله تعالى: ﴿ وَجَادِهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ )سورة النحل: الآية 125)، وقال الله تعالى: ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ الله إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ النحل: الآية 125)، وقال الله تعالى: ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ الله إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (سورة غافر: الآية 40)''.

قال: فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما، وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه والمجادلة والجدال، بمعنى واحد قال بعضهم: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أشغل للقلب من الخصومة.

وإنها نهى الشرع عن المراء والجدال لما فيه من إيذاء للمخاطب وتجهيل له، وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم، ثم هو مشوش للعيش؛ فإنك لا تماري سفيها إلا ويؤذيك، ولا تماري حليها إلا ويقليك ويحقد عليك؛ فقد قال على: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا).

<sup>1</sup> هو الإِمام الحافظ شيخ الإسلام محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي ، من أثمّة المذهب الشافعي ولد النووي رحمه الله في محرم عام 31 هـ في قرية نوى ، توفي في 24 من رجب عام 676

فلا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك: أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير، فلا تكن ضُحكة للشيطان فيسخر منك، فإظهار الحق حسن مع من يقبله منك، وذلك بطريق الماراة.

وللنصيحة صفة وهيئة، ويحتاج فيها إلى تلطف وإلا صارت فضيحة، وكان فسادها أكثر من صلاحها، ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء والجدال، وعسر عليه الصمت، إذ ألقى إليه علماء السوء أن ذلك هو الفضل، والقدرة على المحاجة والمناقشة هو الذي يمتدح به؛ ففر منهم فرارك من الأسد، واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق.

# من سورة محمد

# ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّمِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله لِلنَّاسِ أَمْثَاكُمُمْ (3) ﴾سورة محمد

#### المعنى:

ذلك الإضلال لأعمال الكفار، أنهم سلكوا طريق الضلال، واختاروا الباطل على الحق وأن المؤمنين سلكوا طريق الهدى، وتمسكوا بالحق والإيمان، المنزل من عند الرحمن ومثل ذلك البيان الواضح، بين الله أمر كل من الفريقين – المؤمنين والكافرين – بأوضح بيان، وأجلى برهان، ليعتبر الناس ويتعظوا.

#### نصيحة:

تقوم أيات الكتاب العزيز الذي: ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ(42) ﴾ سورة فصلت، على تدعيم ركائز الإيهان وهدم الكفر ومحاربة مؤيديه بالحجة والبرهان ليعودوا إلى الحق فإن رفعوا سيوفهم للحابته ووقفوا في طريق انتشاره جاء أمره بقوله في نفس السورة: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْخَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاء حَتَّى تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء الله لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَى وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله فَلَن يُضِلَّ أَعْهَاهُمْ (4) ﴾ سورة محمد.

كن جنديا في صفوف أهل الحق، المستنيرين بنوره، المتبعين الهدى الذي أنزل معه، رافعا رايته بالعمل الصالح، مقتديا برسوله الذي جاهد في سبيله حق الجهاد حتى أتاه اليقين.

دعم حجتك بالعلم النظري والشرعي كها أمرك مولاك في محكم التنزيل بقوله: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْحُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ بقوله: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83) ﴾ سورة النساء، فالعقل يستبط الأحكام والروح تتبع الوحي من الرحمن والنفس إذا غاب عنها الأمر فمشورة أهل النهى تجد فيه المخرج من الأوهام، لتصل إلى العمل الموافق للكتاب والسنة التي اتفق عليها الشيخان، فلا تغفل عن الوقوف بين يدي خالقك للسؤال في يوم: ﴿ وَنَضَعُ المُواذِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ المُؤْلِدِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ الْمُواذِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ الْمُانِي عَلَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) ﴾ سورة الأنبياء.

# من سورة الفتح

( حُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ الله وَرضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) اسورة الفتح

#### المعنى:

هذا الرسول المسمى محمدا على هو رسول الله حقا، لا كما يقول المشركون إنه ساحر أو شاعر، وأصحابه الأبرار الأخيار، غلاظ على الكفار متراحمون فيها بينهم، كقوله تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعَزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِوِينَ ﴾قال أبو السعود: أي يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولمن وافقهم في الدين الرحمة والرأفة، قال المفسرون: وذلك لأن الله أمرهم بالغلظة عليهم ﴿ وَلَيْجِدُواْفِيكُمُ وَقد بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن عَمس أبدانهم، وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه في الدين صافحه وعانقه.

﴿ تَرَنهُمْ رُهَّكًا سُجَّدًا ﴾أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين، من كثرة صلاتهم وعبادتهم، فهم رهبان بالليل أسود بالنهار، يطلبون بعبادتهم رحمة الله ورضوانه، قال ابن كثير: وصفهم بكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص لله عز وجل والاحتساب عنده بجزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة

على فضل الله ورضاه، علامتهم وسمتهم كائنة في جباههم، من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي: لاحت في وجوههم علامات التهجد بالليل، وأمارات السهر، قال ابن جريج: هو الوقار والبهاء، وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع، قال منصور سألت مجاهدا عن قوله تعالى: ﴿ سِيمَاهُ ٓ فِي وَجُوهِهِم ﴾ أهو أثر يكون بين عيني الرجل ؟ قال: لا، ربها يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز، وهو أقسى قلبا من الحجارة، ولكنه نور في وجوههم من الخشوع، ذلك وصفهم في التوراة: الشدة على الكفار، والرحمة بالمؤمنين، وكثرة الصلاة والسجود ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فراخه وفروعه فقواه حتى صار غليظا، فقام الزرع واستقام على أصوله، قال البخاري: وهو مثل ضربه الله للنبي ﷺ إذ خرج وحده ثم قواه اللهبأصحابه، كما قوى الحبة بها ينبت منها ويعجب هذا الزرع الزراع، بقوته وكثافته وحسن منظره، ليغتاظ بهم الكفار، قال الضحاك: هذا مثل في غاية البيان، فالزرع محمد على والشطء أصحابه، كانوا قليلا فكثروا، وضعفاء فقووا، وقال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي ﷺ، يعني أنهم يكونون قليلا، ثم يزدادون ويكثرون، فكان النبي على حين بدأ بالدعوة ضعيفا، فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا فيقوى حالاً بعد حال، حتى يغلظ نباته، وأفراخه، فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان، وعدهم تعالى في الآخرة بالمغفرة التامة، والأجر العظيم، والرزق الكريم في جنات النعيم، اللهم ارزقنا محبتهم يا رب العالمين.

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير - علي الصابوني، ج(3)

#### نصيحة:

جَمعك بأخيك المسلم، دين الإسلام، حين النطق بالشهادتين باللسان، والعمل بتوجيهاته بالجوارح والجنان، فتدخل وإياه تحت قوله: ( عُحُمَّدٌ رَّسُولُ الله وَ اللَّذِينَ مَعَهُ ﴾.

أرسله بالهدى فعرفك الطريق، وأيده بالحق فكان له الظهور، وألهم ذويه فأسموه محمدا، كثير الحمد لربه مشاهدا، ونال الإضافة لاسمه الجامع، فبلًغ رسالته للعالمين، وحضي الأصحاب بالمعية فرفعوا راية الجهاد في أنفسهم، رهبان بالليل فرسان بالنهار وحققوا الشدة على من خالفهم وتبادلواالرحمة على من والأهُم، ضرب بهم المثل في الكتابين، فظهروا بعلامة تحقيق العبودية في الوجوه وبالكثرة القائمة على السوق، فنالوا إعجاب من رآهم وقد وعدهم مغفرة منه وأجرا عظيها، فحقق الصورة بالإتباع وحقق العبودية بالإستماع في كل مرة كلمته وكلمك وإياك والإبتداع، تدخل زمرة الأصحاب كها فعلوا، تفز بالجنة كها دخلوا، فإن سبيلهم الهدى الذي جاء به الرسول وبسلوكهم له كان لهم الوصول، فالصلاة عليه ركيزتها صلته في هديه والعمل بشرعه، ومحبته تحقيق الإتباع والخروج من دائرة الإدعاء، فقد نطق لسان الوحي المنزل عليه فقال: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ ثُمِيُونَ الله فَاتَّيْعُونِي يُحْبِيكُمُ الله (31) سورة آل عمران، فتنال بذلك التوافق بين آخر الفتح ﴿ وَعَدَ الله اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَة الْتُوا عَظِيمًا (29) اسورة الفتح و ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ وَحِيمًا للعمل ووقفك للعمل وحيمًا للعمل ووقفك للعمل ورَّويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ لَعَمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَلَفُودٌ للعمل للعمل بالأسرار ويلهمك الأنس به في خلوتك ويوفقك للعمل ورَّويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَلَك للعمل ورَّويَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله كُلكم للعمل ويوفقك للعمل

وتشملك رحمته ويعلمك من لدنه علما، فترى الحقائق بعين البصيرة وتقرأ كتابه المسطور بقلب حاضر لكي يعلمك القراءة في كتابه المنشور فيفهمك الكلام في الكتابين ثم يرجعك إليك لترىءاياته فيك ويلهمك الفهم عنه بمحض النور.

حقق في حياتك الإنتهاء إليه واجعل شعارك الإسلام قبل كل شيء، تعيش به، وله، ومن أجله، ليكتب لك الفوز بالمعية الأخرى مع محمد ومعلى الكرام، فيضمك تحت لواءه ويعرفك كها يعرف صاحب الخيل خيله الأصيلة بالغرِّ المحجلين، واستمد عزتك من عزة الإسلام الذي تكرم الله عليك فجعلك من أهله، واجتهد أن تتعلم الإمتثال لأوامره واجتناب نواهيه، تكن مسلها حقا، وضع يدك في يد أخيك المسلم للتعاون على البرحيث كان، والإبتعاد عن الإثم والعدوان حيث كان، تكن مؤمنا حقا، فقد ختم سورة الفتح بهذا المثال ليدللك على أن مفتاح الجنة بيد رسوله الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولا يفتحها إلا بإذنه ولا تُفتَح لغيره ولا يدخلها أولا أحد سواه، لتفهم أنت أن دخولك في معيته تنال بها الدرجات العالية لأنك أصبحت دائرا في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾.

# من سورة الحديد

(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَلِا وَلاَ كَمَثَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ الله وَرِضُوانٌ وَمَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) اسورة الحديد

#### المعنى:

اعلموا يا معشر السامعين، أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب، يتعب الناس فيها أنفسهم، كإتعاب الصبيان أنفسهم باللعب وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله وزينة يتزين بها الجهلاء، كالملابس الفاخرة، والمراكب البهية، والمنازل الرفيعة، ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب، والمال والولد، كها قال القائل: أرى أهل القصور إذا أُميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور أبو الإ مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور، ومباهاة بكثرة الأموال والأولاد، قال ابن عباس: يجمع المال من سخط الله، ويتباهى به على أولياء الله، ويصرفه في مساخط الله، فهو ظلمات بعضها فوق بعض، مثلها كمثل مطر غزير أصاب أرضا، فأعجب الزراع نباته الناشىء عنه ثم ييبس بعد خضرته ونضرته، فتراه مصفر اللون بعد أن كان زاهيا ناضرا ثم يتحطم ويتكسر بعد يسه وجفافه، فيصبح هشيها تذروه الرياح، كذلك حال الدنيا، قال القرطبي: والمراد بالكفار هنا الزراع، لأنهم يغطون البذر، ومعنى الآية أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه، لخضرته بكثرة الأمطار، ثم لا يلبث أن يصير هشيها كالزرع يعجب الناظرين إليه، لخضرته بكثرة الأمطار، ثم لا يلبث أن يصير هشيها

كأن لم يكن، وإذا أعجب الزراع فهو في غاية الحسن، والجزاء في الآخرة، إما عذاب شديد للفجار، وإما مغفرة من الله ورضوان للأبرار. وليست الحياة الدنيا في حقارتها وسرعة انقضائها، إلا متاع زائل، ينخدع بها الغافل، ويغتر بها الجاهل، قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور، إن ألهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة، فنعم المتاع ونعم الوسيلة. ولما حقر الدنيا وصغر أمرها، وعظم الآخرة وفخم شأنها، حث على المسارعة إلى نيل مرضاة الله، التي هي سبب للسعادة الأبدية في دار الخلود والجزاء.

#### نصيحة:

أوجدك في دنياك من أجل تحقيق العبودية له وحده، وضمن لك الأرزاق من فوق رأسك ومن تحت قدمك وأنعم عليك من النعم دون سؤالك لتصل إلى مرضاته بالسمع والطاعة لأمره واجتناب نهيه، وبعث لك الرسل ليبينوا لك الطريق فيأخوذون بيدك إليه.

اقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) ﴾ سورة الذاريات أو قوله تعالى: ﴿ وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) ﴾ سورة الذاريات، أو قوله تعالى: ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) ﴾ سورة عبس، والقرآن الكريم حافل بالآيات الدالة على نعم الله على الإنسان، وقد أمره بتحقيق

<sup>1)</sup> صفوة التفاسير - علي الصابوني (ج3)

الشكر ليزيده من فضله بقوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ(7) ﴾سورة إبراهيم.

إعلم أن حياتك في هذه الدار فرصة لا تعوض، وظرفك فيها عمرك المحدود بيوم ولادتك وبيوم وفاتك، والأعمال فيها تحصى وتنسخ في السجلات لتعرض عليك غدا، وجعل لك عتيد ورقيب ليسجلا أقوالك، وترى بأم عينيك متاعها يحيط بك من كل جانب، المال والأولاد والنساء والخيل المسومة، والمراكب العصرية المبرقة والملونة، والسرابيل التي تقيك الحرَّ والبأس، والدُّور والقصور ذات الأبراج العالية والغرف الواسعة المفروشة بأنواع البسط المزخرفة، والحيطان المصقولة بأنواع البلاط المزخرف والمستورد، والأسواق العامرة بالسلع ذات الأذواق التي يسيل على البلاط المزخرف وروائح الأطعمة التي تنفتح على إثرها البطون وتملأ على موائدها الصحون، وإذا حدثتك عن متاع الدنيا فإن كثرته وتنوعه يأخذ بالألباب.

إعلم أنه ضرب لك مثل متاعها بصورة واضحة ماثلة في عقلك الذي أمرك أن تستعمله فيها خلق له بقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ (43) ﴾ سورة العنكبوت، فإن كنت عالما فاقرأ هذا المثل مرة ثانية وثالثة...لكي يلهمك الله معرفة حقيقة الدنيا التي أوجدك فيها، وتيقن أن علمك بها سيقودك إلى العمل بها يرضي الله تعالى ورسوله، لتدخل في ضمن المغفرة الإلاهية التي تشمل العارفين بالله وتحضى بالرضوان الذي يسعى لنيله كل مؤمن بالله ورسوله واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ثَجْرِي مِن تَحْتِهَا ورسوله واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ثَجْرِي مِن تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لَِنْ خَشِيَ رَبَّهُ(8) ﴾سورة البينة.

## من سورة الحشر

# ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَيَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ الله رَبَّ الْعَالَيْنَ (16) ﴾ سورة الحشر

المعنى: مثل المنافقين، في إغراء اليهود على القتال، كمثل الشيطان الذي أغرى الإنسان بالكفر، ثم تخلى عنه وخذله، فلما كفر الإنسان تبرأ منه الشيطان وقال: إنّي أَخَافُ الله رَبّ الْعَالَمِينَ أي أخاف عذاب الله وانتقامه إن كفرت به، قال في التسهيل: هذا مثل، مثل الله به للمنافقين – الذين أغْوَوْا يهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك – بالشيطان الذي يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه، والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس، وقول الشيطان إنّي أَخَافُ الله كذب منه ورياء لأنه لو خاف الله، لامتثل أمره وما عصاه !!((قال ابن كثير: أي مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، كمثل الشيطان إذ سَوَّل للإنسان الكفر ثم تبرأ منه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين)).

#### نصيحة:

تاريخ اليهود حافل بالخديعة والمكر والغرور، لأنهم ببساطة أنزل الله فهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ

إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) ﴾سورة آل عمران، فلا يتركون أحدا من غيرهم يعيش في سلام، لأنهم ببساطة أنزل الله فيهم قرآنا يتلي إلى يوم القيامة قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِهَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ (64) ﴾سورة المائدة، فكتاب ربنا يحذرنا منهم أشد التحذير ويحدد علاقتنا بهم بمنهج رباني باق ما بقيت السهاوات والأرض بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِّنَ الله فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُومَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار (2) ﴾سورة الحشر، فإذا كنا أصحاب بصيرة ترى بنور الله فلنتبع قول ربنا تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَوَلَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ (51) ﴾سورة المائدة، وما نراه في حياة المسلمين اليوم يعكس انحرافنا عن نور ربنا مع أننا نتلوا القرآن في مساجدنا جماعات وأفرادا، وأيدينا في أيديهم بحجة التقدم الحضاري الذي يصدروه لنا ونشتريه بثرواتنا وهم: ﴿لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ (10) ﴾ سورة التوبة.

في هذا المثل صورة واضحة تبين العلاقة بين الإنسان وربه على أساس الإيهان اليقيني أن ما عنده خير من الدنيا وما فيها من زخارف، وما أنزل الشيطان مع أبيك آدم إلا ليغره بهذا المتاع ويصده عن المتاع الدائم، فإذا كنت فعلا صاحب يقين فلا تترك للشيطان عليك سبيلا واجعله العدو رقم واحد في قائمة أعداءك مستحضرا هذه الآيات المباركات ليكتب لك النجاة:

- 1- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
   إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (168) ﴾ سورة البقرة
- 2- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (208) ﴾ سورة البقرة
- 3- ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينًا (101) ﴾سورة النساء
- 4- ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّبِينٌ (142) ﴾ سورة الأنعام
- 5 ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِئْسَ لِلظَّالِينَ بَدَلًا (50) ﴾ سورة الكهف

- 6- ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) ﴾ سورة فاطر
- 7- ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (60) ﴾سورة يــس
  - 8 ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (62) ﴾ سورة الزخرف

تعرف على عدوِّك في دنياك تأمن في أخراك وتدخل في زمرة ياء النسبة التي ألحقها بعباده بقوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65) ﴾سورة الإسراء.

# من سورة الجمعة

# ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ مُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِيَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِعْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّالِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ الله وَالله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ (5) ﴾ سورة الجمعة

المعنى: مثل اليهود الذين أعطوا التوراة، وكلفوا العمل بها فيها، ثم لم يعملوا بها، ولم ينتفعوا بهديها ونورها، مثلهم كمثل الحمار، الذي يحمل الكتب النافعة الضخمة، ولا يناله منها إلا التعب والعناء، قال القرطبي: شبههم تعالى والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها -بالحمار يحمل كُتُبًا، وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة، فهو يتعب في حملها، ولا ينتفع بها فيها. ذمَّ تعالى اليهود بأنهم قرءوا التوراة، وعلموا بها فيها، ولكنهم لم ينتفعوا بها، مما ينجيهم من شقاوة

الدارين، وشبههم بالحار الذي يحمل أسفار العلم والحكمة، ولا ينتفع بها، ووجه التشبيه حرمان الانتفاع، مع الكدِّ والتعب، بئس هذا المثل الذي ضربناه لليهود، مثلا للقوم الذين كذبوا بآيات الله، الدالة على نبوة محمد والأرأقول: هذه الآية الكريمة فيها تعريض بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه، وهي على حدِّ قول المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة)). والله لا يوفق للخير، ولا يرشد للإيهان، من كان ظالما فاسقا، قال عطاء: هم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم للأنبياء..

#### اللغة:

[أَشْفَارًا] جمع سفر وهو الكتاب الكبير.

قال الشاعر

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر

#### نصيحة:

أنزل الله كتبه على عباده منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى أن ختم الرسالات بخاتم النبيئين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، فأنزل عليه القرآن آخر الكتب والوحي الخالد ليكون دستورا لكل البشر يهديهم إلى خالقهم ليرضى عنهم في الحياة الدنيا والأخرى.

فإذا كنت ساعيا لنيل رضاه فها عليك إلا فهم الرسالة التي بعثها إليك بلسان عربي مبين، واجتهد أن ترقى بفهمك إلى مستوى اللغة التي كلمك بها باكتساب المفاتيح التي تساعدك على فتح خزائن الوحي، فتسعد في هذه الدار لأنك فهمت عنه ما يريد منك من خلال الكلام.

تذكر دائها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَةُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَمَ المُحْسِنِينَ (69) ﴾ سورة العنكبوت، ابدأ أول خطوة في طريق فهم الخطاب وسيحيطك بالرعاية والهداية لأنه أكد لك بتأكيدين (إنَّ) و(لام التوكيد) لتحصل أنت على المعية ويفتح صدرك فيفتح قفل قلبك للتدبر وعقلك للتفكر فتصبح عاملا بها جاءك منه تراه بعين البصيرة قبل العين الجارحة، ويخرجك من دائرة البهيمية العجهاء المتمثلة في الحهار الذي ضرب به المثل وأنكر صوته في موقعين من كتابه، سورة لقهان بقوله تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْجُمِيرِ (19) ﴾ سورة لقهان، وفي سورة الجمعة بقوله تعالى: ﴿ وَاقْصِدْ قِي الله ونور بصيرتك. بقوله تعالى: ﴿ وَاقْهم رحمك الله ونور بصيرتك.

# من سورة التحريم

### المعنى:

أي مثل تعالى للكفار، في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين، بحال امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا في عصمة نبيين عظيمين هما "نوح" و"لوط" عليها الصلاة والسلام، وإنها وصفهها بالعبودية تشريفا وتكريها بإضافتهها إليه تعالى، فخانت كل واحدة زوجها بالكفر وعدم الإيهان، فلم يدفعا عن امرأتيها – مع نبوتها شيئا من عذاب الله (الخيانة هنا يراد بها الخيانة في الدِّين لا في العرض، وقد أخطأ البعض حيث نسب لهما فاحشة الزنى، وهذا لايجوز، لأن الله تعالى أكرم أنبياء من أن تتعاطى واحدة منهن الفجور، بل هن شريفات مصونات لحرمة الأنبياء، وقد قال ابن عباس: "ما بغت امرأة نبى قط، وإنها كانت خيانتهها أنها كانتا على غير دينهها وكانتا مشركتين"، فتدبره فإنه دقيق)). ﴿ وَقِيلَ الدُّحُلَا النَّارَ مَعَ على الله المنار الداخلين من الكفرة المجرمين، قال القرطبي: ضرب تعالى هذا المثل، تنبيها سائرالداخلين من الكفرة المجرمين، قال القرطبي: ضرب تعالى هذا المثل، تنبيها سائرالداخلين من الكفرة المجرمين، قال القرطبي: ضرب تعالى هذا المثل، تنبيها سائرالداخلين من الكفرة المجرمين، قال القرطبي: ضرب تعالى هذا المثل، تنبيها

على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن قريب ولا نسيب، إذا فرق بينهما الدين، كما لم يدفع نوح ولوط - مع كرامتهما على الله تعالى - عن زوجتيهما لما عصتا وكفرتا شيئا من عذاب الله.

﴿ وَصَبَرَبَ اللّهُ مَثُلًا لِلْآبِرِبَ عَامَنُواْ أَمْرَاتَ وَرَعَوْتِ ﴾ وهذا مثل آخر للمؤمن، في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر، إذا كان هو مؤمنا، قال أبو السعود: أي جعل حالها مثلا لحال المؤمنين، في أن وصلة الكفر لا تضرهم، حيث كانت في الدنيا تحت أعدى أعداء الله "فرعون" وهي في أعلى غرف الجنة قال المفسرون: واسمها "آسية بنت مزاحم" آمنت بموسى عليه السلام، فبلغ ذلك فرعون فأمربقتلها، فنجاها الله من شره، فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به، وهو من أكفر الكافرين، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالها بها، وهما رسولا رب العالمين، ﴿ إِذَ قَالَتُ رَبِّ آبِن لِي عِندَكَ بَبَيّا فِي ٱلْجَنّةِ ﴾ أي حين دعت ربها قائلة: يا رب اجعل لي قصرا مشيدا بجوار رحمتك، في جنة النعيم قال بعض العلماء: ما أحسن هذا الكلام ؟ فقد اختارت الجار قبل الدار، حيث قالت ﴿ آبِن لِي عِندَكَ بَبَتًا فِي ٱلْجَنّةِ وَسَعَى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اللّه دليل على إيهانها، وصديقها بالبعث، ﴿ وَيَجِنِي مِن الْقَوْمِ الطَّلُومِينَ ﴾ أي وانقذني من الأقباط، أتباع فرعون وطغيانه، ﴿ وَيَجِنِي مِن الْقَوْمِ الطَّلُومِينَ ﴾ أي وانقذني من الأقباط، أتباع فرعون الطاغين، قال الحسن: لما دعت بالنجاة، نجاها الله تعالى أكرم نجاة، فرفعها إلى المائة، تأكل وتشرب وتتنعم.

#### الصورة البلاغية:

المقابلة بين مصير أهل الإيهان ومصير أهل الطغيان ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ وقابله بقوله ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

#### نصيحة:

القلب محل الإيان بالله كما أنه محل للكفر به، فأهل الإيان سعداء بدخول نور الإيان إلى قلوبهم فظهرت الأعمال صالحة استحقوا الجزاء الحسن فكانوا في جوار خالقهم في الدار الحسنى ولهم الزيادة للنظر إلى وجهه الكريم في: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبِ سَلِيمٍ (89) ﴾ سورة الشعراء، فلا أنساب ولا أحباب يشفعون، وقد أبصرت بعين البصيرة مثل امرأة نوح وامرأة لوط، بابتعادهما عن نور الهداية، لم ينفعها كونها تحت نبين كريمين، فافهم وحقق إيهانك اليقيني لتعمل بعمل أهل اليقين، وكن بالمثل الثاني الذي ضربه لك بآسية بنت مزاحم التي حقق الله لها ما طلبته فكان لها جارا لأن قلبها سكن فيه نوره مع أنها كانت تحت أعتى عدو لله "فرعون" فافهم رحمك الله كها رحمها واسكنك الجنة كها أسكنها.

## المثال من حديثه عليها

بعد هذ العرض للمثل في كتاب الله عزّ وجلّ، أظنني أني وضحت الصورة للقارئ الكريم عساه ترسخ في بصيرته الأمثال التي ضربها لنا خالقنا لنرتقي إلى مصاف العلماء، ونزداد رقيا في سلم الهداية عندما تنعكس هذه الصور على مرآة أعمالنا لكي نصبح فعلا من الذين مدحهم الله في كتابه العزيز بقوله: ﴿أُوْلَئِكَ اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ قُل لا السالكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرَى للْعَالَيْنَ (90) ﴾ سورة الأنعام، وتكلمة للموضوع طلب مني أن أذيله بمثلين من للعالمن المعافى عليه الصلاة والسلام فاخترت بعد البحث اثنين أظن أنها يكملان الموضوع لما فيها من الموعضة والذكرى لكل مسلم يبحث عن مبتغاه في يكملان الموضوع لما فيها من الموعضة والذكرى لكل مسلم يبحث عن مبتغاه في الكتاب والسنة.

# الحديث الأول

 بَعَثَنِي بِهِ وَنَفَعَ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ اللَّهِ وَنَفَعَ بِهِ وَنَفَعَ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ اللَّهِ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِللَّهِ مُثَلِّقُ عَلَيْهِ.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ إِنْ بَرَّادٍ، وَأَبِي كُرَيْبٍ، وَابْنِ أَبِي إِللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ إِنْ بَرَّادٍ، وَأَبِي كُرَيْبٍ، وَابْنِ أَبِي أَسَامَةَ مَنْ أَبِي أُسَامَةَ

# الشرح:

الراوي هو الصحابي الجليل، الإمام الكبير، عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري، الفقيه، المقرئ، أقرأ أهل البصرة، وفقههم في الدين، دعا له النبي فقال: (اللهم أغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريها) (رواه البخاري باب غزاة أوطاس 8/ 41 ومسلم باب فضائل أبي موسى برقم 2498) فقد أرسله النبي إلى ناحية في اليمن، يدعو الناس ويعلمهم ويفقههم في الدين، هاجر إلى الحبشة، وقدم منها ليالي خيبر، وشارك فيها بعدها من الغزوات، قال الذهبي: وقد كان أبو موسى صواماً قواماً ربانياً زاهداً عابداً، عن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا. توفي رضي الله عنه سنة اثنتين وأربعين، وقيل سنة ثلاث وأربعين. (سير أعلام النبلاء 2/ 380، وتهذيب التهذيب 5/ 249).

#### اللغة:

- الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب.
- نَقِيَّة بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، والمراد بها سهلة طيبة .

- الكلأ بالهمزة بلا مد، وهو النبات الرطب واليابس، أما العشب فهو الرطب دون اليابس.
  - أجادب جمع جدب، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء.
    - فنفع الله بها: أي بالأرض الأجادب التي أمسكت الماء .
  - وزرعوا: وفي رواية (ورعوا) من الرعي، قال النووي: وكلاهما صحيح.
- قِيعان: بكسر القاف، جمع قاع، وهي: الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت.

#### البلاغة:

- ومثل من لم يرفع بذلك رأساً: كناية عمن جاءه العلم فلم يحفظه ولم يعمل به ولم ينقله إلى غيره.

## من أحكام الحديث:

1- العلم الشرعي: وهو العلم المستنبط من الكتاب والسنة وما يتعلق بهما رأس العلوم وأفضلها، حَرِيٌّ بأن يتسابق إليه الجادُّون والحريصون استجابة لترغيب الرسول عَلَيُّ في هذا الحديث، فجعل أهل الفقه في الدين كالغيث الذي نفع الأرض فاستفاد منه الناس، يقول تعالى: ﴿فُلْ هَلْ يَسَتَوِى الَّذِينَ يَعَلَمُونَ وَاللَّزِينَ لَا يَعَلَمُونَ أَوْ) ﴾، سورة الزمر. ويقول سبحانه مادحاً أهل العلم الذين هم أهل خشية الله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَلِمِ مُخْتَلِفُ أَلْوَنَهُو كَذَالِكُ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانُ أَلْ إِنَّ اللهَ عَزِيزُ عَفُورٌ (28) ﴾سورة فاطر، ويقول البدر على سائر ويقول البدر على سائر

الكواكب). (رواه أبو داود في السنن، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم 2/ 341، رقم الحديث (3641)، والترمذي، كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه 5/ 46، رقم الحديث (2681).

- 2- لا غنى لأي مسلم عن العلم، إذ به يعرف دينه، وكيف يؤدي عبادة ربه، وكيف تقوم علاقته مع الناس، فحاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم إلى المطر، وما ارتفع فرد أو أفراد إلا بالعلم، وقدتضافرت النصوص الشرعية على ذلك.
- 3- الرسول الشرية، وإمام المعلمين يعطي درساً في أسلوب التعليم، ذلكم هو ضرب الأمثال لتقريب الفكرة لدى السامعين، فالرسول شها يشبه الناس بالأرض، ويشبه العلم بالغيث، والناس يعرفون عمل الغيث بالأرض ويعيشونه. فعلى المعلم والمربي أن يسلك الأساليب المقربة للعلم لدى أبنائه وطلابه.
- 4- قدرات الناس مختلفة، وتقبلهم متفاوت، ولذلك كانوا أقساماً في تقبلهم للعلم، وعلى المسلم أن يحرص أن يكون من القسم الأعلى الذي يستقبل العلم ويعمل به وينشره بين الناس.
  - 5\_ جعل الرسول ﷺ الناس في تقبلهم للعلم ثلاث درجات:

أ\_الدرجة الأولى: من تقبل ما جاء به الرسول ﷺ وعلمه وعمل بها فيه، وعلم الناس، فهؤلاء هم أفضل الناس لأنهم انتفعوا في أنفسهم ونفعوا غيرهم.

ب \_ الدرجة الثانية: من تقبل ما جاء به الرسول رضي الله وحمله إلى الناس فانتفعوا به، لكنه لم يتفقه فيه، وقل اجتهاده في العمل به .

## الحديث الثاني

روى الإمام محمد بن إسهاعيل البخاري رحمه الله في كتاب الشركة من صحيحه: (باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه) من حديث النُّعْهَانَ بْنِ بَشِيرِ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَثُلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ وَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَثُلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ اللَّهِ، مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ اللَّهِ، مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤُوذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتُرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى خُوقًا، وَلَمْ نَجُواْ وَنَجَوْا جَمِيعاً).

## تخريج الحديث:

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشركة (2493)، وأخرجه أيضاً في كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات (2686)، بلفظ: (مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها...) وأخرجه الترمذي في الفتن (2173) وأحمد

(4/ 268)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 91)، (0/ 288)، وفي شعب الإيبان (7576) (6/ 91 – 92)

وأخرجه ابن حبان[(297) (1/532)-إحسان)]، وفي [(298) (1/533-534)] بلفظ: (المداهن في حدود الله والراكب حدود الله والآمر بها والناهي عنها كمثل قوم استهموا...)، وفي [(301) (1/537)] بلفظ: (مثل المداهن في حدود الله والآمر بها والناهي عنها كمثل قوم استهموا سفينة.

## شرح إجمالي للحديث:

هذا مثل عظيم يُشبه فيه الرسول الناس وموقفهم مما يكون في المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنهم فيها بطريق القرعة، فكان من نصيب بعضهم الجزء الأعلى من السفينة، وكان من نصيب الآخرين الجزء الأسفل منها، وكان لابد لأهل السفل من الماء، فكانوا يصعدون لأعلى السفينة ليستقوا الماء، ولما كان ممرهم على أهل العلو فقد تأذوا بهم؛ إذ ربها أصابهم شيء من رشاش الماء أو أُقلقوا وقت راحتهم أو غير ذلك، فلها رأى أهل السفل تأذي أهل العلو بهم عزموا على أن ينقبوا في نصيبهم نقباً يحصلون منه على الماء دون الحاجة إلى إيذاء من فوقهم، ولم يدر هؤلاء أن هذا الخرق الصغير سيؤدي إن تُرك إلى هلاك الجميع ويكون معنى (أصغر خرق) هو – كها قال مصطفى صادق الرافعي – أوسع قبر. [وحي القلم: 3/8]. ويبين الرسول الكريم الأمر لا يخلو حينئذ من إحدى نتيجتين: إما أن يقوم أهل العلو

بواجبهم في منع هذه الكارثة فينجو الجميع؛ وإما أن يتركوهم وشأنهم بدعوى أن هذا نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون، وحينئذ تكون النتيجة الحتمية هي هلاك الجميع.

والحديث الشريف يبين أنه هكذا تكون حال الناس في المجتمع فإنه لا يخلو مجتمع من بعض صور المنكر والفساد التي يقدم عليها ضعاف الإيبان، وقد يلتمس بعضهم لنفسه مبرراً في ما يفعل كأن يقول هذه حرية شخصية، وأنا حر أصنع في ملكي ما أشاء، فإن قام أهل الرشد بواجبهم في إنكار هذه المنكرات والأخذ على أيدي الظالمين صلح المجتمع ونجا الجميع من غضب الله عزّ وجل، وأما إن تقاعسوا عن هذا الواجب وغلبت كلمة المداهنين فإن العقوبة الإلهية تعم الجميع، وتلك سنة إلهية لا تتغير، قال الحافظ: "وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها" [فتح الباري: 5 / 296]، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاتَّغُوا فِتَنهَ لَا الأنفال ، وقوله ﷺ: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب."

## الدراسة اللغوية

- أولا: معاني المفردات:
- المثل والمُثِل والمثيل: واحد ومعناه الشبيه.

- حدود الله: المراد بالحدود هنا ما نهى الله عنه، وأصل الحد في اللغة المنع والفصل بين الشيئين، ومنه حد الدار وهو ما يمنع الغير من الدخول فيها، والحداد الحاجب والبواب.
- المدهن: من الإدهان وهو المصانعة والمحاباة في غير حق، ومنه قـوله عزّ وجلّ: ﴿وَدُّواْلُوَّئُدِّهِنُ فِيُدِّهِنُونَ (9) ﴾ سورة القلم
- استهموا: اقترعوا، والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر وهي القداح، ثم أطلق على ما يأخذه الفائز في الميسر، ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهاً.
  - خرقنا في نصيبنا خرقاً: الخرق هو الشق أو الثقب.
- ينقر: من النقر وهو الحفر سواء كان في الخشب أوالحجر أو نحوهما، ونقر الطائر الشيء ثقبه بالمنقار .
  - أخذوا على أيديهم: أي منعوهم.
    - ثانيا: مسائل نحوية:

من المسائل النحوية التي يمكن الوقوف عندها في هذا الحديث ما يلي:

1- قوله: (مَثَلُ) مرفوع بالابتداء، وأما الخبر فإننا إذا اعتبرنا الكاف في قوله: (كمثل) اسماً فإنها تكون هي الخبر، وأما إذا اعتبرناها حرفاً فإن الخبر يكون محذوفاً تقديره مستقر أو موجود، وذلك مثل ما قيل في إعراب قوله تعالى: ﴿
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمُتِ لَا

يُبْصِرُونَ (17) ﴾ سورة البقرة ، فقد ذكر القرطبي في تفسيره (1/ 211) أنه يمكن أن يكون الخبر في الكاف فهي اسم كما هي في قول الأعشى:

أتنتهون ولـن ينهـى ذوي شـططٍ كالطعن يذهب فيه الزيت والفُتُلُ

أراد مثل الطعن، قال: "و يجوز أن يكون الخبر محذوفا تقديره: مثلُهم مستقر كمَثَل، فالكاف على هذا حرف".

وقال العكبري في إعراب القرآن: (1/20): "والكاف يجوز أن يكون حرف جر فيتعلق بمحذوف، ويجوز أن يكون اسماً بمعنى مثل فلا يتعلق بشيء".

2- قوله: (لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً): أسلوب شرط جوابه محذوف تقديره: لكان خيراً أو نحو ذلك، أو يكون قولهم (لم نؤذ) هو الجواب، وتكون الواو ذائدة.

وذلك كما قيل في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَالْجَمَّعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلجَّتِ وَالْحَمَّعَا إِلَيْهِ اللّهِ عَلَوْهُ فِي غَيَبَتِ ٱلجَّتِ الْجَيْقَ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

3 - قوله: (فإن يتركوهم): إن شرطية جوابها هلكوا، وضمير الرفع (الواو)
 عائد على أهل العلو في السفينة، وضمير النصب (هم) عائد على أهل السفل.

- 4- قوله: (وما أرادوا)،الواو بمعنى مع، و(ما) مصدرية أو موصولة، فعلى الأول يكون المعنى: (والذي أرادوا).
- 5- قوله: (هلكوا جميعاً)،الواو في (هلكوا) تعود على الفريقين معاً، و(جميعاً) حال.
- 6- قوله (نجوا ونجوا جميعاً)،الواو في (نجوا) الأولى عائد على الآخذين، وفي نجوا (الثانية) عائد على المأخوذين، كذا قال الكرماني(1)، وذكر العيني أن الذي في الثانية عائد على الفريقين معاً.
- 7- قوله في كتاب الشهادات: (فكان الذي في أسفلها يمرون)، وكذا ما جاء في بعض الروايات في كتاب الشركة (فكان الذي في أسفلها إذا استقوا مروا)، فيه إشكال من حيث أن قوله: (الذي) مفرد، فكيف قال في شأنه يمرون أو مروا، ولم يقل يمر أو مر؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأحد الأجوبة التالية:
- أ أن يقال إن (الذي) يقع عند بعض العرب للواحد والجمع؛ أي تكون بمعنى: من وما فيعود الضمير إليه تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع، قال القرطبي: قال ابن الشجري هبة الله بن علي: ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ واحد، كما قال الشاعر:

الَّذِي﴾ قيل: المعنى كمثل الذين استوقدوا، ولذلك قال: ذهب الله بنورهم، فحمل أول الكلام على الواحد وآخره على الجمع. (تفسير القرطبي: 1/11).

ب - أن يقال إن الذي هنا مخففة من الذين، وقد قال الزمخشري ما حاصله أن الذي لكونه اسم موصول يحتاج إليه في وصف كل معرفة بجملة، ويتكاثر وقوعه في كلامهم فإنه يقبل التخفيف، فكذا يقبل جمعه (الذين) التخفيف، كما أن الياء والنون في (الذين)، ليستا كالياء والنون في جمع المذكر السالم في قوة الدلالة على الجمع، لذا ساغ حذفها ولم يمتنع كما هو الحال في جمع المذكر السالم وأشباهه. (الكشاف: 1/ 196)

ج - غير أنه يمكن توجيه قوله (الذي) في الحديث الذي بين أيدينا توجيهاً آخر، وهو أن تكون (الذي) هنا صفة لموصوف مفرد اللفظ، ولكنه جمعٌ في المعنى وذلك كلفظ (الجمع) فكأنه قال: (فكان الجمع الذي في أسفلها يمرون) فلما اعتبر لفظه وصف بالذي، ولما اعتبر معناه أعيد عليه ضمير الجماعة، أفاد ذلك صاحب المصابيح، وقال فيما نقله عنه القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري: "وهو أولى من أن يجعل الذي مخففاً من الذين بحذف النون".

## نظرات بلاغية

لا يخفى أن الرسول الكريم على هو أفصح البشر لساناً وأبلغهم بياناً، فقد كان كلامه كما قال الجاحظ: "هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه

وجل عن الصنعة ونُزه عن التكلف... فكيف وقد عاب التشديق وجانب أصحاب التعقيب، واستعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الحوشي ورغب عن الهجين السوقي... لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب... ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً، ولا أصدق لفظاً، ولا أعدل وزناً، ولا أجل مذهباً، ولا أكرم مطلباً، ولا أحسن موقعاً، ولا أسهل مخرجاً ولا أفصح عن معناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه".

ووصف الرافعي رحمه الله كلامه الله الناحية البيانية بأنه: "حسن المعرض، بيِّن الجملة، واضح التفصيل، ظاهر الحدود، جيد الرصف، متمكن المعنى، واسع الحيلة في تصريفه، بديع الإشارة، غريب اللمحة، ناصع البيان، ثم لا ترى فيه إحالة ولا استكراها، ولا ترى اضطراباً، ولا خطلاً، ولا استعانة من عجز، ولا توسعاً من ضيق، ولا ضعفاً في وجه من الوجوه".

وقد حق علينا أن ننظر في هذا الحديث الشريف من الناحية البلاغية، لنحاول أن نكشف بحول الله عن بعض ما تضمنه من جوانب البلاغة الراقية التي تعجز عن أن تدانيها فصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء.

وسوف ننهج في هذا المضهار نهج علماء البلاغة في تقسيمهم إياها إلى ثلاثة فروع: المعاني والبديع والبيان، حيث نذكر ما في الحديث من هذه العلوم الثلاثة . أولاً: المعانى:

الأسلوب في هذا الحديث أسلوب خبري يخبر الرسول الناس، ويشبههم براكبي سفينة، غير أن هذا الأسلوب الخبري قد خرج على خلاف مقتضى الظاهر، فليس المراد من الخبر هنا مجرد إفادة السامع بالخبر، ولا إفادته أن المتكلم عالم بالخبر، وإنها الغرض منه الحث وتحريك الهمة نحو القيام بواجب الأمر والنهي.

## ثانياً: البديع:

في الحديث من المحسنات المعنوية: الطباق في جمعه بين (القائم) و(الواقع)، وبين: (أعلاها) و(أسفلها)، وبين: (هلكوا) و(نجوا).

والطباق هنا من نوع طباق الإيجاب، وهو الذي يُعرِّفه البلاغيون بأنه ما جُمع فيه بين الشيء وضده؛ فالقائم ضد الواقع، والأعلى ضد الأسفل، والهلكة ضد النجاة.

وليس من شك في أن هذا الطباق قد أبرز المعنى وزاده وضوحاً، فإن الضد حلى المعنى وزاده وضوحاً، فإن الضد حلى يقولون - يُظهر حسنَه الضد، ويزيد من حسنه أنه أتى في كلامه على عفواً لا يحس المرء فيه شيئاً من التكلف المذموم، فإنَّ تكلف المحسنات البديعية وتعمدها مما يفقد الكلام سلاسته ويحبس المعاني والأفكار.

## ثالثاً: البيان:

اشتمل الحديث من الصور البيانية على ما يلي:

1 – الاستعارة في قوله: (القائم على حدود الله)، وهي استعارة مكنية، شبهت فيها المعاصي بوهدة من الأرض محدودة بحدود وحولها رجال يحرسونها، ويمنعون الناس من الوقوع فيها، ثم حذف المشبه به وأتى بلازمة من لوازمه وهي الحدود. ونفس الشيء يقال في قوله: (الواقع فيها).

وهذا تعبير يوحي بمدى الهوة السحيقة التي يهوي إليها أصحاب المنكر المخالفين لأمر الله، ومدى خطورة الواجب الملقى على عاتق المصلحين في الأمة فهم حراس الفضيلة القائمون على حدود بئر الرذيلة، مانعين الناس من التساقط فيها.

- 2- الكناية في قوله صلى الله علسه وسلم (أخذوا على أيديهم)، فإن الأخذ على اليد كناية عن استعمال الشدة والقوة، والتعبير بعلى يفيد الاستعلاء والفوقية، كما ذكر الحافظ ابن حجر في حديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)، حيث قال: "قوله (تأخذ فوق يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول، وعبر بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة".
- 5- التشبيه التمثيلي في قوله: (مثل القائم على حدود الله...) إلخ، وهو تشبيه معقول بمحسوس؛ شبهت فيه الهيئة الحاصلة من قيام المسلمين بواجبهم في تغيير المنكر بالهيئة الحاصلة من قيام أهل السفينة بمنع من يريد خرقها من الإقدام على ما يريد، كما شبهت الهيئة الحاصلة من التقاعس عن تغيير المنكر بحال أهل السفينة إن تركوا من يريد خرقها يفعل ما يشاء. ووجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد؛ وهي منتزعة في الحالة الأولى من هيئة النجاة

المترتبة على قيام قوم بها يجب عليهم، وفي الحالة الثانية من هيئة الهلاك الناجم عن تقصيرهم في ما يجب عليهم؛ فكها أن أهل السفينة سينجون إن أخذوا على يد من يريد خرقها، فإن النجاة ستكون مصير الجميع في مجتمع يأخذ أهله على يد العابثين، وكها أن الغرق سيكون مصير أهل السفينة إن تركوا مريد الخرق يفعل ما يريد فإن مجتمع المداهنين الساكتين عن أهل المنكر سيؤول إلى هلاك محتم. ومن أجل هذا قلنا إن هذا التشبيه هو من نوع تشبيه التمثيل، وذلك جرياً على اصطلاح جمهور البلاغيين الذين يرون أن التشبيه التمثيلي ما كان وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد.

بهذا يكون قد تم البحث في المثل من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف بتاريخ 5 من صفر عام 1436 هـ الموافق لـ 28 من نوفمبر 2014 م والله من وراء القصد.

## المراجع

- 1 القرآن الكريم
- 2- البرهان في علوم القرآن: الزركشي
- 3 صفوة التفاسير: محمد على الصابوني (ثلاثة أجزاء)
  - 4- مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفى
- 5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية
- 6-رسائل الجنيد: في الفرق بين الصدق والإخلاص
  - 7- الأمثال في الكتاب والسنة: الحكيم الترميذي
  - 8 مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني
    - 9- لسان العرب: لابن منظور
      - 10 التعريفات: للجرجاني
  - 11 التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي
    - 12 تهذيب الأخلاق: المنسوب للجاحظ

13 - شرح أركان الإيهان لأمة الإسلام من منظومة عقيدة العوام - تنسيق وترتيب الدكتور: عمر عبد الله كامل

14 - تهذيب شرح السنوسية أم البراهين: سعيد عبد اللطيف فودة

15 - مواقع على الشبكة العنكبوتية:

- 1) قصائدوأبيات في الزهد والوعظ والرقائق، ملتقى أهل الحديث، موقع إلكتروني: http://www.ahlalhdeeth.com
  - 2) موقع صيد الفوائد http://saaid.net/Doat/alrajhi/13.htm

# الفهرس

| الإهداء                        |
|--------------------------------|
| تقديم7                         |
| مقدمة:                         |
| استفتاح                        |
| أ- الفرق بين التشبيه والتمثيل: |
| ب- تأثير التمثيل في النفس      |
| ج – معرفة الأمثال              |
| د- الأمثال في القرآن الكريم    |
| من سورة البقرة                 |
| من سورة آل عمران:              |
| من سورة الأنعام                |
| من سورة الأعراف                |
| من سورة يونس                   |
| 98                             |

| من سورة الرعد                        |
|--------------------------------------|
| من سورة إبراهيم                      |
| من سورة النحل:                       |
| من سورة ا <b>لكهف</b>                |
| من سورة الحج:                        |
| من سورة النور:                       |
| من سور <b>ة العنكبوت</b> 18 <i>7</i> |
| من سور <b>ة الروم</b>                |
| <b>من سورة فاط</b> ر                 |
| من سورة يس                           |
| من سورة الزمر                        |
| من سورة غافر: 2 10                   |
| من سورة الزحرف 212                   |
| من سورة محمد: 218                    |
| من سورة الفتح:                       |
| من سورة الحديد:                      |

| من سورة الحشر:    | 227         |
|-------------------|-------------|
| من سورة الجمعة:   | 230         |
| من سورة التحريم:  |             |
| المثال من حديثه ﷺ |             |
| الحديث الأول:     | 23 <i>7</i> |
| الحديث الثاني:    | 241         |
| المراجع           | 253         |
| 5                 | 255         |